# مركف الشير في ظلال المؤثرات الإسلامية

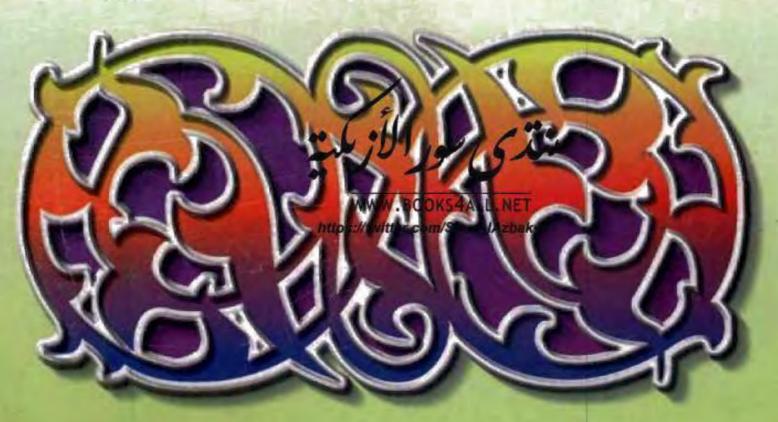

تأليف د.عبد الله التطاوي

دادغديب للطباعة والنشروالتوزيع دادغديب القاهرة



WWW.BOOKS4ALL.NET

https://twitter.com/SourAlAzbakya

https://www.facebook.com/books4all.net



### فى ظلال المؤثرات الإسلامية

الدكتور عبد الله التطاوى

للاغلام العلباعة والنشر والتونفي

### دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع شركة ذات مسئولية محدودة

الطابعع ۱۲ ش نویسار لاظوهٔ سیلی – القاهرة ت: ۳۵۵۲،۷۹ قاکس: آ ۳۵۵٬۳۲۲ ۳۵ ح ۱ ش کاما، صدقه النجالة – القاهرة ت: ۲۱.۷ و ۵۹

۱ ش كامل صدقى الفجالة - القاهرة ت: ۹۰۲۱۰۷ المكتبة { ۳ ش كامل صدقى الفجالة - القاهرة ت: ۹۱۷۹۵۹ ه



### مقدمة

بلغت القصيدة العربية مرحلة من النضج الفنى ودرجة عالية من الاكتمال قبل مجىء الدين الإسلامى، فقد حفظ أبناء مجتمع الجاهلية جل – أو كل – ما نظمه شعراؤه من معلقات، أو قصائد، أو مقطوعات، وظلوا يتوارثون ما يحفظون خلفا عن سلف ، واستمرت ظاهرة الحفظ أساسا لضمان بقاء ذلك الشعر إلى أن جاء عصر التدوين، ووقف الرواة عند جمع الشعر من مظانه الأولى لدى أبناء القبائل البدوية، وراحوا يدونونه ويوثقونه على نحو ما كان من المفضل الضبى، والأصمعى، وحماد الراوية، وخلف الأحمر، وغيرهم من الرواة، على اختلاف درجات الثقة في كل واحد منهم وفي بيئته على حدة.

ولعل أهم ظاهرة تميزت بها القصيدة العربية الجاهلية أنها ظلت متوارثة عبر الشكل أو القالب الفنى، فى الوقت الذى شهدت فيه تغيرات وتحولات طبقا لطبيعة الموضوعات المختلفة التى عالجها الشعراء، فكان من أكثرها بروزا شعر المدح والفخر والهجاء والرثاء والغزل، وكذا شعر المعارك والحماسات مما صور أيام العرب الطوال، وأبرز شريعة الغزو التى سادت بين القبائل حتى كادت تهدد بعضها بعضا وتنذر بالفناء.

ومما لا شك فيه أن الشاعر الجاهلي قد وعي حقيقة موقفه حين عكس موضوعات البيئة، فصورها في أي من موضوعات شعره، مستغلا بذلك ما هيئ له من حرية الاختيار التي ارتبطت بطبيعة المعطيات التي ألفها الشاعر في بيئته البدوية، فكان أمينا في صدوره عن معجمها، حتى في أشد لحظات تمرده عليها، ولذا كان المعجم الجاهلي هو المصدر الوحيد لأولئك الشعراء، كما كانت البيئة – بكل معالمها المرئية والمسموعة والمحسوسة – مصدرا للتصوير، والتقاط المشاهد التي استوقفت الشاعر لكي يصورها، ويتخذ منها مادة لفنه.

وكانت النتيجة الطبيعية أن استمد شعراء الجاهلية مادتهم اللغوية والتصويرية من أصل واحد مشترك، التقت فيه توجهات الشعراء، سواء منهم من كان قبليا أو متمردا على نظام القبيلة، ذلك أن نظرة سريعة إلى ديوان شاعر مثل طرفة بن العبد الذي ضاقت به القبيلة لإسرافه في السكر وانصرافه إلى حانات الخمر، تكشف لنا عن إصراره على أن يصدر شعره من منطق قبلي لغة وصورة، وكأن أحادية المصدر قد فرضت نفسها على شعراء العصر فرضا، الأمر الذي قد نلتمس له نظيرا آخر عند صعاليك العصر الجاهلي ممن تمردوا على النظام القبلي، وحاولوا الخروج على المنهج العام للقصيدة ، وإن ظل ذلك الخروج على المنهج العام للقصيدة ، وإن ظل ذلك ما يعد موقفا آخر مختلفا تماما.

وحين نقول بأحادية المصدر فلا يعنى ذلك أن ثمة انغلاقا فرض نفسه على الشعراء، ولكنهم بدوا شديدى الاعتداد بمعجم البداوة من منطلق ولائهم له، وشدة حرصهم على الانتماء إليه، ومن ثم يبقى استثناء لابد من التنبيه إليه، يتعلق بشعراء قبليين كانت لهم صلات حضارية بحكم زياراتهم للإمارات المجاورة، فالتمسوا من مظاهرها وصور الحياة فيها بعضا من صورهم الشعرية، وإن لم يأخذوا من لغتها بشيء يستحق الذكر أو التسجيل، على نحو ما كان من اتصالات حضارية للأعشى وعدى بن زيد وعمرو بن كلثوم الذين عرفوا بصلاتهم الحضارية العميقة بإمارة الحيرة.

وهكذا ظل المعجم البدوى مسيطرا على ذاكرة الشاعر، وكأنه كان المعيار الأوحد لقياس الأصالة، والضمان المؤكد لعدم وقوع الشاعر في براثن الزيف الفنى التي أنف منها شاعر العصر في ظلال وحدة الثقافة التي غلبت عليه.

وعلى هذا بدا الاتجاه العام للموقف من قبل شعراء العصر متجها إلى الإغراق في حس البداوة ، والانخراط في ظلال صورها باعتبارها تراثا خالدا وواقعا معاشا، وكأن الشاعر راح يخشى أن يبدأ من فراغ، فإذا هو يسند ما عأتى به في معجمه من صورة أو معنى إلى شاعر سابق، يجد فيه سنده التراثي على نحو ما عرضه قول امرئ القيس في بيته المشهور:

عُوجَا على الطلل المدحديل لأننا

نبكى الديار كما بكى ابن خدام

# أو قول عنترة في بيته المعروف أيضا في مطلع معلقته: هـل غـادر الشـعـراءُ من مــتـردًم أم هـل عــرفت الدار بعــد توهم؟

وكذا كان ما ذهب إليه كعب بن زهير دون مواراة في تصوره لهيمنة التراث، وكأن الأول لم يترك للآخر شيئا:

ما أرانا نقولُ إلا مُعَارًا أو مُعادا من لفظنا مكرورا

فالشاعر يرتضى لنفسه ذلك ولا يأنف منه بل يعترف به، فلا مانع لديه من أن يكرر نفسه، أو يكرر أباه وغيره من شعراء العصر، ألم يُسلِّم بأن المصدر واحد مما يجعل من حقه وحق غيره أن يأخذ منه؟ ومع اتفاق المصدر يزداد احتمال هذا التكرار في الفن؟

ويظل المعجم الجاهلي مسيطرا على ذاكرة الشاعر لا تكاد تتجاوزه – أى ذاكرته – أو تجور عليه، إلى أن يأتى المصدر الإسلامي مع انتشار الدين الجديد، وأفول نجم الجاهلية. ومع هذا المعجم يبدأ الشاعر المسلم يتوقف ، وكأنما تنبه إلى ثنائية لا يستطيع إغفال جانب منها ، فهناك تراث جاهلي كامن في أعماقه ولا وعيه لايستطيع – بالطبع – أن يتخلص منه بين يوم وليلة ، ولا يستطيع – أيضا – أن يتنكر له أو يرفع في وجهه راية التجاهل أو الرفض ، وأمامه أيضا معجم إسلامي جديد بدأ يردد ألفاظه ، ويتردد على صوره ، ويستمد من معجمه ولا يستطيع أيضا إغفاله لأنه يمثل الجانب العقائدي الذي يشغل فكره بنفس العمق ، بل ربما أخذ بعدا خاصا أشد عمقا وأكثر ظهورا وتأثيرا مع توالي حركة العصور الأدبية .

من هنا كان سعى هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة المؤثرات الإسلامية التى تركت أثارها في موضوعات الشعر العربي القديم . حيث تتوقف عند ملامح تلك المؤثرات من منطق التحليل والتعليل ومحاولة كشف الأبعاد المتنوعة لها . ولذلك تجاوزت الوقوف عند حدود شعر الدعوة الإسلامية ، فلهذا النمط من الشعر ظروفه وملابساته ، وله أيضا موضوعاته ، وحدوده ، وله سماته الفنية الخاصة التي تميزه . ولكن هذا الدرس ينحو منحى خاصا يحاول فيه رصد معالم المعجم الإسلامي كما استوحتها القصيدة العربية ،

\_ 0 \_ ·

واستوعبها شعراؤها، وكيف استقرت تلك المعالم في أذهان الشعراء على مدار الحركة الفكرية في عصورها المتلاحقة ، كما يحاول الدرس أن يكشف جانباً مما أصاب القصيدة من تحولً تحت وطأة تلك المؤثرات ، وكيف أثرت فيها - أيضاً - طبيعة المادة التي حدث فيها التحول ، وقد التقطها الشعراء ، فراحوا يعالجون القصيدة من خلالها بما يفي بوظائف الشعر كما فهموها وصدروا عنها .

ولعل كثيرا من الدراسات الأدبية قد توقفت أمام التيار الإسلامي ، وكيف استطاع توجيه حركة القصيدة العربية على سبيل التوظيف من أجل الدفاع عن قضايا الدين ، أو تبنى الدعاية له ، أو الانتصار لقيمه ومبادئه ، وظهرت الموسوعات الأدبية التي احتوت رصيدا طيباً من هذا الشعر على نحو ما رصدته موسوعة أدب الدعوة الإسلامية (١) التي قام على جمعها وتحقيقها كلُّ من عبد العزيز بن محمد الزير ومحمد بن عبد الله الأطرم بإشراف الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ، وما ظهر في الدراسات الأدبية من محاولات للتوقف عند تلك الأنماط التي وظفت في خدمة الدعوة الإسلامية . ولعل ما اتسمت به هذه الدراسات من الجدة والكثرة ، قد يدفع إلى ضرورة الإقدام على هذه المحاولة باعتبارها استكمالا لاستكشاف جوانب التأثير الإسلامي في كل موضوعات الشعر ، ولدى عديد من الشعراء من ذوى الاتجاهات المختلفة سواء منهم من قصد إلى الدفاع عن موقف ديني ، أو من سار في سبل أخرى شغلته فيها الحياة ، أو قضايا مجتمعه ، أو حتى مشكلاته الخاصة ، على أن يكون المؤثر الإسلامي بمثابة الموجِّه الأول لحركته ، و هو المنعطف الذي يلجئا إليه في فنه ، ومن ثم تبرز اتجاهات الدراسة حول طبيعة المادة التي تعامل معها الشاعر ، وكيف استطاع المعجم الإسلامي أن يفرض عليها من مؤثراته ما يسهم في توجيهها طبقا لطبيعة الموضوع الذي يعرضها من خلاله ، واتساقا مع طبيعة المواقف التي يعيشها الشاعر ، وتناغما مع ظروف العصر وحس الحضارة ، أو ألوان السياسة التي تعرفها البيئة في زحام التيارات المتجددة تجدد الحياة الأدبية ذاتها .

من هنا يبقى لهذه الدراسة حجمها المحدود من خلال مثل هذا التناول ، والقصد إلى ذلك الرصد لتحول المؤثر الإسلامي وتجدده عبر العصور القديمة والوسيطة لعلها

<sup>(</sup>١) جمع وتحقيق عبد العزيز بن محمد الزير ومحمد بن عبد الله الأطرم بإشراف الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا .

تضيف جديدا إلى هذا المجال ، وإلا فللت مجرّد خطوة على الطريق ترشد إلى ضرورة استكماله وتتبع المسيرة من خلاله .

نسأل الله التوفيق والسداد فهو - سبحانه - نعم المولى ونعم النصير.

﴿ ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ .

صدق الله العظيم

عبد الله التطاوي

القاهرة ١٩٩٧



بدأت المزاوجة المعجمية تفرض نفسها على الشعراء المخضرمين . وبدأت الألفاظ . الإسلامية والصور تتناثر بين الأبيات في شعر تلك المرحلة التي بدت ذا طبيعة خاصة تميز بها شعراؤها خاصة منهم شعراء المدينة المنورة ، إذ غلب على معظمها عنصر التقرير أكثر من التصوير ، وكثرت الصياغة المباشرة حتى غلبت على إبداعهم ، وكأنما جاءت التقارير ضرورة تتسق مع طبيعة تلقى الشعراء للفكر الديني الجديد ، فإذا بالشاعر يدير حواره حول قضايا الرسالة ، فيذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته ويستوقفه أمر جبريل كواسطة للوحى بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله عليه الصلاة والسلام، فيسجل ما يعرفه عن القرآن الكريم أو إعجازه وتشريعه ، ومن صورة النبي عليه السلام وغزواته، وموقف المسلمين من الأنصار أو المهاجرين ممن آمنوا به وآزروه، أو موقف كفار مكة ممن عاندوه وحاربوه، وبذا أدخل الشاعر من معجم الإسلام ما يتعلق بقضايا العقيدة دون أن يتوقف عند فلسفتها ، أو تلمس ما وراءها من أبعاد جدلية يناقشها أو يحللها أو يتخذها مادة لمناظرة أو حوار أو جدل، ذلك أن أبناء ذلك الجيل قد تحولوا عقائديا من وثنية غائمة أغرقهم ضلالها في تيه عميق من الجهل إلى ما أنقذهم به الدين الجديد منذ سلَّم به منهم فريق، فأمن ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يشغل أبناؤه من أمرهم بجدل ، أو فلسفة رفض ، على نحو ما شغل به المشركون في مكة، وعلى نحو ما عرضه القرآن الكريم فيما يتعلق بأسلوبه عليه السلام في نشر الدعوة طبقا للمبدأ الإسلامي الذي هداه إليه ربه سبحانه وتعالى : ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبيل رَبُّكَ بالْحكْمَة وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) وما شهد له به الله سبحانه وتعالى من كرم الخلق وسيماحته ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظيم 🔃 ﴾ (٢) ومن وداعة القلب ولطف المعشر في التعامل مع جمهور البشر عامة من حوله ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا من ْ

<sup>(</sup>١) سبورة النحل: ١٢٥ . (٢) سبورة القلم: ٤ .

حَوْلِكَ ﴾ (٣) أو من شدة حرصه عليه السلام على المسلمين ممن ناصروا دعوته ونصروه فكانوا ﴿ أَشِدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٤) ، وما كان منه عليه السلام فى سعة رحمته بهم ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨) ﴾ (٥) .

ومن هذا المنطق بأبعاده المختلفة تبدو المؤشرات الأولى لانعكاسات المعجم الإسلامى من خلال شعراء تلك الفترة ، فإذا بالشاعر فى المدائح النبوية – مثلا – يتجاوز الملامح التقليدية التى رصدت فى صورة البطولة الجاهلية ، على ما قد يشوبها من عنف وعدوانية أو فوضى الغزو والثأر ، لتتحول على يديه إلى صورة منضبطة ينبثق منها الحس الإسلامى الجديد ، وينسبها الشاعر دائما إلى الله سبحانه وتعالى ، ويعرض من خلالها موقف فريق المسلمين والمشركين ، فإذا بملامح البطولة تتراعى مجسدة فى مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام كهاد للأمة وبشير بالحق على حد قول حسان بن ثابت الأنصارى :

وقال الله قاد أرسلت عابدا يقال الله قاد البلاء شاهدت به فقاده وما صدقوه فالتم: لا نقاوم ولا نشاء (١)

إذ يبدو الممدوح هنا بطلا من طراز خاص فهو: عبد الله ، لا يقول إلا حقا ، أتى قومه اختبارا لهم فشهد به فريق وكذَّبه آخرون ، وهى ملامح تبدو جديدة تماما في عالم الفضيلة الذي رسمها المادح لممدوحه وأصداء موقف جمهوره منه .

وكذا كان تعبير كعب بن مالك الأنصاري أيضا:

وكان لنا النبي وزير صدق به نهدى البرية أجمعينا (٧)

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران : ١٥٩ . (٤) سورة الفتح : ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : ١٢٨ . (٦) ديوان حسان : ١٧ .

<sup>(</sup>۷) دیوان کعب بن مالك : ۱۸۸ .

وكان قول كعب بن زهير بن أبي سلمي :

إن الرسول لنور يُستضاء به مهنَّد من سيوف الله مسلول (^)

إذ تبدو البطولة رهنا بعموم الدلالة على صدق رسالة البطل التى يحرص الشاعر على التصديق بها ، حتى ليبدو البطل هاديا لأمة بأكملها ، يساعده من صدق به ويرتدى معه درع البطولة ، ولكن بطولته المطلقة تظل سائدة متميزة ، ففيها نور اليقين والهداية ، وفيها قوة البطل على نشر الدعوة المسندة إليه . جهادا دينيا بالدرجة الأولى .

ويشتد حرص الشاعر على تسجيل إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم من منطق الحس الغيبى ، خاصة حين يسلم بالمبادئ العقائدية حول صدق الرسالة ، وتأكيد الإيمان بمصدرها واليقين بواسطتها ، على غرار قول حسان :

وجبريلٌ رسولُ الله فينا وروح القدس ليس له كفاء

ومن ثم راح شاعر العصر يسجل ما يستطيع من ملامح إيمانه بالدعوة من منطق الاقتناع بها من جانب ، والخوف من عقاب الله سبحانه من جانب آخر، صوَّره قول النابغة الجعدى :

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى

ويتلو كتاباً كالمَجَّرة نَيلرا
أقيم على التَّقُوى وأرضى بفعلها

وكنت من النار المخُوفة أحْذرا(٩)

إذ يتخذ الشاعر مادته اللفظية من: رسول الله - الهدى - الكتاب - النور - التقوى - الرضى - الحذر من النار، فكانت الصياغة إسلامية المصدر سواء دخلت بالأبيات إلى عالم المدح أو الفخر أو غيرهما.

ومن منطلق الإيمان بأصول الدعوة الإسلامية – على هذا النحو – راح بعض الشعراء يعرض من الجوانب الدينية ما حاول طرحه في شعره ، وهو في ذلك لم يكن يستوحى المعانى أو الصور من معجم الجاهلية الموروث فحسب ، بل بدا المعجم

<sup>(</sup>٨) ديوان كعب بن زهير ١٥٠ . (٩) شعر النابغة الجعدى ٥٧ .

الإسلامي أساسا جديدا لمادة التصوير على النحو الذي صورَّره النابغة الجعدى أيضا في قوله وقد أسقط معجمه الجاهلي تماما هنا:

الحمد ألله لا شريك له من لَا مُ يَقُلُها فنفست ظَلَما فنفست ظَلما في النهار وفي الله المساراً يُ فُرح الظُلم في النهار وفي الله يل نهاراً يُ فُرح الظُلم في النهاء الرافع السماء على الأرف في الرافع السماء على الأرح في ولم يبن تحميا الخيالي الباريء المصور في الأرح الماء عمياء حيى يصير دما من نطفة قيرها مُ قَدرها مُ قَدرها مُ يخطما أقيام في الأبشار والنسما يخطما أقيام هيا عُم عظما أقيام هيا عُم عضا أن المناه في التام الماكلة في الماكلة في التام الماكلة في الماكلة

حيث يستوحى من الدلالات القرآنية ضرورة حمد الخالق سبحانه وتعالى ، ومع الحمد يرصد ضرورة التوحيد وعدم الشرك بالله مما يقترب من كثير من معانى الآيات في أن الله على الآيات في أنها إله أنها إله أنها إله أنه واحد فه الله على عملاً عملاً عملاً عملاً وقل إنها أنا بَشر من الله وأحد الله وأحد فه واحد الله وأحد الله وأحد الله وأحد الله وأحدا من قوله تعالى و تُولِجُ الله في النهار و تُولِجُ الله و المنهار في الله الله و المنهار في الله و المنهار في الله و المنهار في الله و المنهار في الله الله و المنهار في الله الله و المنهار في الله و المنهار و

<sup>(</sup>١٠) الشعر والشعراء ٢٥٣ . (١١) سورة الكهف : ١١٠ .

<sup>(</sup>١٢) سورة أل عمران : ٢٧ .

ومن الآية الكريمة ﴿ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) ﴾ (١٣) ، و ﴿ رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد ِتَرَوْنَهَا ﴾ (١٤) ،

﴿ هُو َ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ (١٥).

وكذا كان موقفه من الآيات التى تحكى مراحل خلق الإنسان في مثل قوله تعالى: 
﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلالَة مِن طِين (١٦) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِين (١٦) ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٦) ﴾ (١٦) ومن قوله تعالى ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةً فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ (١٦).

وعلى هذا النحو كانت روح الوضوح والإبانة أشد سيطرة على أذهان شعراء ذلك الجيل ، فظهروا شديدى التأثر بقيم الدين الجديد ومعجمه ، شديدى الالتزام بمبادئه ، حتى جعلوا من شعرهم معرضا طيبا لها ، صحيح أنهم ظلوا على صلة وثيقة بالشكل الفنى للقصيدة الجاهلية ، ولكنهم لم يقصروا عن طرح القيم الجديدة من خلال ذلك الشكل – على تنوع مستوياته – بين قصائد طوال أو قصار أو مقطوعات أو حتى رجز ، وفي غير حاجة إلى تعليق شيوع التقريرية ومباشرة الأداء بما يتسق مع إيقاع الحياة الجديدة ، وطبيعة المضوعات المعالجة في ظلالها .

فثمة فروق مؤكدة بين موضوعات كالمدح أو الهجاء مما يتطلب إعدادا خاصا يعتد فيه الشاعر بموقف المتلقى ، وبين حديث الشاعر هنا حول دينه كما لو كان ضربا من مناجاة الذات ، أو هى الرغبة فى إفهام جمهوره ووعظه ، فلا يهمه هنا أن يقف طويلا عند ملكة خياله بقدر وقوفه عند مادة معتقده .

كما يلاحظ - أيضا - على شعراء هذا الفريق أنهم ظلوا شديدى الصلة بالمصدر القرآنى ، يأخذ الواحد منهم منه بحرص شديد ، حتى ليكاد يقترب من الصياغة اللفظية

<sup>(</sup>١٣) سورة النازعات : ٢٨ . (١٤) سيورة الرعد : ٢ .

<sup>(</sup>١٥) سبورة المؤمنون: ١٢ ، ١٣ ، ١٤ .

<sup>(</sup>۱۷) سورة يس : ۷۷ .

للآية ، ولا غرابة فى ذلك فى فترة لم يكن مطلوبا من أولئك الشعراء ، ولا من المنتظر لديهم أن يفلسفوا قضايا العقيدة ، أو أن يشغلوا عن تفسير الآيات القرآنية إلى تأويلها ، وخاصة أن تلك القضايا ظلت واضحة وضوح التساؤلات ، وما يليها من بيان الإجابات الشافية من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى جانب ما نص عليه من فتح باب الاجتهاد للعقل كمصدر ثالث لفهم العقيدة بعد الأخذ بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقياس الأحكام على ضوء ما جاءا به من صيغ التشريع .

وعلى هذا النحو بدا الشاعر المخضرم واضح العقيدة وضوح لغته وشعره ، فلم يشأ أن يصل بمبادئها إلى درجات من التعقيد ، بقدر ما اكتفى بما أخذه منها عن اقتناع، مما دفعه إلى الجهاد في سبيل الانتصار لدين الله ، وهو يصرح بذلك ويطرحه من منظور ديني محض ، يدحض به شريعة الغزو ورفض البطش التي شاعت في الجاهلية ، فإذا بالنابغة الجعدى نفسه يرفض مطلب زوجته التي راحت تناشده البقاء خوفا عليه من الموت، فيجيبها بأنه لا عذر له إن هو تقاعس عن الخروج مجاهدا في سبيل الله ، ومنفذا تعاليم الكتاب الكريم، يقول مبررا حتمية خروجه :

يا ابنة عَـمى كبتابُ الله أخْـرجَنى طَوْعـا وهل أمنعن الله ما فـعـلا فإن رجَعت فَـرَبُ الناسِ يُرجعُنى وإن لَحِقت بِـربى فابتَعى بَدَلا ما كنت أعرج أو أعْمى فيعندُرنِى أوضارعاً من ضنى لم يستطع حولا (١٨)

وكأنا به يردد من منطق الجهاد دعوة القرآن الكريم إليه :

﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾ (٢١) .

<sup>(</sup>۱۸) ديوان النابغة : ۱٦٨ . (١٩) سورة التوبة : ١١١ .

<sup>(</sup>٢٠) سورة البقرة : ٢١٦ . (٢٠) سورة الفتح : ٧٨ .

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ (٢٢) .

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ (٢٣) .

بل كأنه يعكس معجمه اللفظى من خلال كتاب الله ، وقد أطاع دعوته ، فكانت دافعاً لإصبراره على الخروج ، ثم أطاعه مرة أخرى حين استقى منه مبرراته وإيمانه المطلق بقضاء الله وقدره .

ولا شك أن شاعر العصر بدا قانعا بما التقطه من هذا المعجم الإسلامى ، فكان امتداداً استعادته باعتباره مسلما ، على النحو الذي صاغه لبيد في قوله شاكرا الله على نعمة الإسلام، وقد طال به الأجل حتى أسلم:

الحمد للّه إذ لهم يأتنسي أجلّي حتى كساني من الإسلام سربالا (٢٤)

على ما فى البيت من جمال التصوير الذى جسد فيه الشاعر الإسلام وقد اكتسى سرباله قبل وفاته مما يكمل مقولة التوحيد التى رددها - إعجابا بها - رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل

وكذا كان ما سجله عبد الله بن رواحة في تحذيره لأبي سفيان بن الحارث من عدم إسلامه ، وتهديده بصور العقاب الأجل والعاجل في الدنيا والأخرة :

فأبلغ أبا سفيان إمَّا لِقيتَهُ لئِن أنت لم تُخْلِص سُجودا وتُسلِمِ فبشِّر بضرى فى الحياة معجل

وسربال قار خالداً في جهنم (٢٥)

حيث استمد مادته من مؤشرات الآيات القرآنية ﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٣) ﴾ (٢٦).

﴿ بَلَيٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ للَّه وَهُوَ مُحْسَنٌّ فَلَهُ أَجْرُهُ عَندَ رَبَّه ﴾ (٢٧) .

<sup>(</sup>۲۲) سورة النور : ۲۱ . (۲۲) سورة النساء ۷۵ .

<sup>(</sup>٢٤) ديوان لبيد . (٢٥) ديوان عبد الله بن رواحة .

<sup>(</sup>٢٦) سبورة النجم : ٦٢ . (٢٧) سبورة البقرة ١١٢ .

﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ ﴾ (٢٨) .

﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَان وِتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ۞ ﴾ (٢٩) .

وكان مع حسان في اتجاه واحد ضد أبي سفيان الذي صوره حسان معتديا:

هجوت محمداً فعلجبات عنه أته بكفء محموت مباركًا برا حنيفا

وعند الله فى ذاك الجــــزاءُ فَـشَرُّكُما الفداء المحين الله شـيمـتـه الوفاء

فكانت مادته موزعة بين السجود والتسليم والعقاب العاجل والآجل ومشاهد جهنم وكلها - كما رأينا - منتزع من المعجم الإسلامي .

وعلى هذا النحو بدا المعجم الإسلامي معينا للشاعر على عرض القيم أو تصويرها سبواء في سياق فخره أو هجائه على السواء ، وقد تكرر الإلحاج على تصوير مبادئ العقيدة من منطق التأثر بالآيات القرآنية أيضا ، على النحو الذي رصده ابن رواحة أيضا في قوله :

شهدت بان وعد الله حق وأن النار مَ ثُلَوى الكافرينا وأن النار مَ ثُلوى الكافرينا وأن العرش فهوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا وقد مله ملائكة كرسرام

إذ يردد معانى الآيات القرآنية ﴿ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ ﴾ (٣١) . ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثُمَانِيَةٌ (١٧) ﴾ (٣٢) . ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ليَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (٣٣) .

<sup>(</sup>۲۸) سبورة الرعد : ۳۲ . (۲۹) سبورة إبراهيم : ۵۰ .

<sup>(</sup>٣٠) ديوان عبدالله بن رواحة ، (٣٠) سورة يونس : ٥٥ ،

<sup>(</sup>٣٢) سبورة الحاقة : ١٧ . (٣٣) سبورة هود : ٧ .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ (٣٤) . ﴿ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ (٣٥) .

فكانت منطقة الغيبيات أشد سيطرة على الأبيات بين حديث الجنة والنار ومشاهد القيامة ، وصورة العرش ورب العرش والعالمين جميعا ، ومن حولها صورة الملائكة المقربين من خالقهم سبحانه وتعالى .

وبذا يبدو المعجم الإسلامي وقد عرف طريقه عبر موضوعات كثيرة ، فإذا به يسود وينتشر ، لينسج خيوطه من خلال كل الموضوعات التي طرقها شعراء العصر تقريبا ، ففي غير لوحات المديح أو الفخر تأتي المعاني الإسلامية بصورة مكثفة ، ففي رثاء الشعراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك في رثاء الراشدين رضوان الله عليهم تلقانا هذه الملامح المتميزة . فعند حسان نجد رثائيته في رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها مستلهما معظم معانيه من المعجم الإسلامي :

بطيبة رسم للنبى ومعهد

منير وقد تعفق الرسوم وتهمد

ولا تَنْمحي الآياتُ من دار حسرمة

بها مِنْبَرُ الهادي الذي كان يَصْعَدُ

وواضع أيات وباقى مسعسالم

وربع له فيه مُصلَّى ومَسْجِدُ

بها حُجُراتٌ كان ينزلُ وَسُطها

من الله نور يستضناء ويوقد

مُفَجَّعةً قد شَفَّها فَقْدُ أَحْمَدٍ

فظلَّت لآلاء الرسول تُعَددُ

فَـبُـوركْتَ يا نورَ الرسـول وبُوركَتْ

بِلادٌ ثوى فيها الرَّشيدُ المُسدَّدُ

(٣٤) سورة الأعراف: ٢٠٦ . (٣٥) سورة التحريم: ٦ .

وهل عَدلَت يوماً رزَّية هَالِك رزَّيةَ يسومٍ مَاتَ فيه مُحَمَّدُ تقطَّعَ فيه منزلُ الوَحْسِي عنهمُ وقد كان ذا نسور يغور وينجد عسزيزٌ عليه أن يجورُوا عَن الهُدي حريصٌ على أن يُستقيموا ويَهتُدُوا وما فقد الماضون مثل مُحَمد ا ولا مشلَّهُ حتَّى القسامة نُفْقَدُ نَبِى أَتَانِا بَعْدَ يَاسُ وفَتَرَةِ من الرسُّلُ والأَوْثَانِ في الأرض تُعْبَدُ فأمسنى سراجاً مُسنتنيراً وهادياً يلوح كما لاح الصَّقيلُ المُهَادُّ وأنْدُرنَا ناراً ويشار جانَّة وعلَّمنا الإسلامَ فالله نَحْهمُدُ تعاليْتُ رب الناس عن قول من دعا ســواك إلها أنت أعْلَى وأمْجَدُ لك الخلقُ والنعماءُ والأمر كلُّه

فإياكَ نَسْتَهدى وإياك نَعْبُد (٢٦)

فقد بدا حسان فيها صادق الانفعال واضحه في حزنه على وفاة نبي الأمة عليه السلام ، فكانت البكائية لديه صوبًا عاما شاع بين المسلمين ، بدا فيه الشاعر محتسبا الأجر عند الله تعالى من هذا المنطلق الديني ، وهو نفس المنطلق الذي حكمه في مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>٣٦) ديوان حسان : ٧٤

### هجوت محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجرزاءً

فبدأ اللوحة هنا بعرض جغرافي له قداسته من ذلك الرسم والمعهد الديني بطيبة، وما كان من منبر الهادى عليه السلام وصعوده عليه، وما كان من المصلى، والمسجد، والحجرات التي عاش فيها النبي عليه السلام يتدارس القرآن، ويتلقى دستور المسلمين ويلقنهم إياه، فما كان لحسان أن يعرض الصورة إلا من خلال تلك المقومات الإسلامية التي رمز بها إلى العبادات وشعائر الدين، يوم أن كان يقوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبدأ في البكاء على ما فقد المسلمون من ذلك النور الذي أرسله الله إليهم جميعا، وعندئذ يستغرقه نمط من التفجع الديني الذي أسرع منه إلى طرح صيغ الدعاء الإسلامي، وما تستكمل به اللوحة من دلالات إسلامية محضة، من الدعاء بالبركة للرسول صلى الله عليه وسلم مستمدا دعاءه من نور دعوته، ليتحدث عن منزل الوحى، وأثره في هداية المسلمين مستلهما معانيه من دلالات الآيات الكريمة ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مَن رَّبَّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبينًا (١٧٤) ﴾ (٣٧) ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فيكُمْ رَسُولَ اللَّه لَوْ يُطيعُكُمْ في كَثِيرٍ مِّنَ الأَمْرِ لَعَنِتُمْ ﴾ (٢٨) ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَّنْ أَنفُسكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْه مَا عَنتُمْ حَريصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (٢٦) ﴾ (٢٩) ﴿ وَدَاعيًا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُنيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ (٤٠) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذيرًا ۞ ﴾ (٤١). ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةً مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (٤٢) ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴾ (٤٣) ﴿ وأنذر عشيرك الأقربين ﴾ (٤٤)، ﴿ وأَنذر النَّاسَ يَوْمَ يَأْتيهمُ الْعَذَابُ ﴾ (٤٠).

﴿ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ (٤٦) .

| . (۳۸) سورة الحجرات ٤٩ . | (۳۷) سورة النساء ۱۷٤ .   |
|--------------------------|--------------------------|
| (٤٠) سورة الأحزاب ٢٦.    | (٣٩) سنورة التوبة ١٢٨ .  |
| (٤٢) سورة المائدة ٥ .    | (٤١) سورة الأحزاب ٣٣.    |
| (٤٤) سورة الشعراء ٢٦ .   | (٤٣) سنورة العنكبوت ٢٩ . |
| (٤٦) سورة الروم ٣٠ .     | (٥٥) سورة ابراهيم ١٤ .   |

وعلى هذا النحو - وأشباهه - ينتشر رصيد متميز من معانى الآيات القرآنية بين أبيات الشاعر وكأنما حرص على انتقاء الألفاظ الجديدة التى تكشف عن القيم الإسلامية المستحدثة في العصر، ولم يكن للجاهلية بها عهد إلا فيما يتعلق بالأوثان وعبادتها في الأرض، أما بقية المعانى والقيم فقد طرحت من منطق الحس الغيبي والتسليم بمشاهد القيامة والجنة والنار والبعث والنشور.

وكذا كان صدور الشاعر عن المنطق العقائدى حول تعاليم الإسلام والاعتراف بنعم الله تعالى وحمده عليها، ومثله ما كان من أمر الوحى ونور الهداية، إلى غيرها من المعانى الدينية التى عرضها حول العبادات فى مجمل الأبيات من : الآيات، الحرمة، الهادى ، المنبر، المصلى، المسجد، الحجرات، نور الله، الرسول ، النبى، الرشيد، الوحى ، الهدى، الاستقامة، الرسل ، الأوثان، التوحيد، العبادة، الجنة، النار، الإسلام، الحمد، تنزيه الخالق وعلو شأنه، الاستعانة به، وقصر العبادة على توحيده والاعتراف بنعمه وفضله... فهل بقى شيء فى بقية الأبيات إلا وقد صدر عن المعجم الجديد؟

ولعل «حسان» قد أدرك طابع ذلك المعجم وما أصبح فيه من القاسم المشترك الشائع بين شعراء العصر، فلم يتورع أن يشترك مع كعب بن زهير في مثل قوله:

فأمسى سراجاً مُستنيرا وهاديًا يلوح كما لاح الصّقيلُ المُهنّدُ

مما يقترب من بيت كعب في لاميته الاعتذارية:

إن الرسولَ لَنُورُ يستضاء به

مُهنَّدُ من سيوف الله مَسلولُ

وكذا كان الأمر في حديثه عن عبادة الأوثان، مما يكاد يشترك فيه مع بُجَيْر أخى كعب أيضا في قوله:

<sup>(</sup>٤٧) سبورة الفاتحة ٤ . (٤٨) سبورة النحل ٥٣ .

## إلى الله لا العُـزَّى ولا اللات وحـدَهُ فستنجـو إذا كـانَ النَّجَاء وتَسلَمُ

إذ يدور الحوار حول التوحيد، النجاة والإسلام، في مقابل التنفير من الأصنام، ثم تذكر يوم الحساب ومشاهد الجنة والنار، وإفلات المسلم من الجحيم إلى الجنة استعانة بقول خليل الله عليه السلام كما ترويه الآية الكريمة ﴿ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ .

لدى يوم لا ينجو وليس بِمُفلت من النار إلا طاهر القلب مسسلم

وما شهده المدح والرثاء تكرر في أحاديث الاعتذار التي عدد فيها شعراؤه ما يعرفونه من صفات المصطفى عليه السلام، ومن الإيمان بقدر الله تعالى على النحو الذي صوره كعب بن زهير حين جاء مسلما طالبا الأمان بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرض إيمانه بقدر الله تعالى وهو ما زال في بداية عهده بالإسلام:

فقلتُ خلُّوا سَبيلي لا أبًا لَكُمُ فكلُّ ما قَدَّر الرحمن مفعُول

ثم يعرض مبررات اطمئنانه بين يديه عليه السلام:

نُبِــنِّتْ أَنَّ رســولَ الله أَوعْـدَنى والعـفـوُ عند رسـول الله مـامـولُ

وهو اطمئنان لا يتعارض مع قوة رسول الله بكلمة الحق: حتى وضعت يمنيني لا أنازعه في كف دى نقمات قيله القيل لله القيل ا

فإذا بالشاعر ينطلق صراحة من إيمانه بقدر الله من ناحية، وثقته في الفضائل الإسلامية الماثلة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى.

وتبقى الحقيقة التى لا تخفى هنا حول طبيعة شعراء ذلك العصر وقد استلهموا كمًا متميزا من التأثيرات الإسلامية، أفسحوا له مجالات متعددة فى كل موضوعاتهم الشعرية تقريبا، وقد اتسعت مجالاتها وتنوعت مما تكشف عنه من استيعاب الشعراء لقضايا التوحيد وحدود العقيدة، وقيامهم على العبادات، واستكشافهم طبيعة ما كان فيه الآباء من غى ومن اتبع سلوكهم من ضُلاًل، فكان الشعر – أنذاك – صدى لانتشار العقيدة، معلقا بالرغبة فى ترسيخها من جانب، كما كان وسيلة لاستمرار الدعوة لمزيد من ذلك الانتشار من جانب آخر.



ومن الطرافة بمكان أن يجد المؤثر الإسلامى وسائله إلى الرسوخ والذيوع على ألسنة كل فئات الشعراء، حتى من تخلف منهم عن الدخول فى الإسلام حتى حين، على نحو ما رأينا عند كعب بن زهير فى اعتذاره واعترافه بالعقيدة والرسالة، فى ثنائه على الرسول عليه السلام، وما كان من دعائه الدينى المرتبط بإيمانه ويقينه بمصداقية الدعوة ومصدرها:

مَهُ للَّ هداكَ الذي أعطاك نافلة الـ قرآن فيه مواعيظٌ وتَفِصيلُ

وكذا كان ما صنعه في تصوير أحداث الهجرة المقدسة فرارا بدين الإسلام، وحرصا عليه:

في فتية من قُريش قال قائلِهُم ببطن مكة لما أسلموا: زولُوا زالو فما زال أنكاس ولا كُشُفُ عند اللقاء ولا ميل معازيلُ

فإذا بألئك الفتية يسلكون سلوكا إسلاميا لا يغرهم فيه انتصار ولا تغريهم نشوته ولا يجزعون من هزيمة، إيمانا منهم بقدر الله تعالى في كل الأحوال فهم:

لا يفسرحسون إذا نالت رمساحسهم للمساول مجازيعًا إذا نيلوا

وعلى هذا المستوى أيضا ما كان من أمر أبى سفيان بن الحارث الذى تمادى فى غيّه وجاهليته، وأسرف في هجائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعدّى على دعوته،

حتى إذا ما دخل في الإسلام اعتذر عما كان منه في وثنيته ، ويقال أنه أنشد أبياتاً في فتح مكة قال فيها:

لعـــمــرُكَ إِنِّي يومَ أَحْــمِلُ رَايَةً لتخلبُ خيل الَلاَّت خيلَ مُحَمَّد لكالُمد لج الحديدان أظلمَ ليلهُ فهدا أوانى حدين أهدى وأهتدى هداني هاد غسيسر نفسسي ونالني مع الله من طُرِّتُ كلّ مُطَرَّد أُصُدُّ وَأَنْأَى جِاهِدًا عن محمد وأدْعى وإنْ لَمْ أنْتَسبْ من محمد هم مساهم من لم يقل بهسواههم وإن كـــان ذا رأى يُلمُّ ويَـفْنَـد فَ قُلْ لتَ ق يف لا أريدُ ق ت الها وقل لتسقيف تلك غييرى أو عدى فما كنت في الجيش الذي نال عامراً وما كان عن جَرْي اساني ولا يدى قبائل جاءت من بلاد بعبدة نزائع جاءت من سهام وسرُدد (٤٩)

ففى أبياته تقل – بشكل واضح – كثافة الحس الإسلامى فى فترة بدا فيها الشاعر حديث عهد بالإسلام بعد أن أسرف على نفسه فى معاداته وهجائه ، ولكنه تحول فى سلوكه عما عرف عليه قبل الفتح ، إذ يصور حيرته فى الماضى فى مقابل رشده وهدايته التى يرصدها فى حاضره، مع ما عرضه أيضاً من طابع جهاده الدينى فى سبيل الله ودفاعه

<sup>(</sup>٤٩) السيرة ابن هشام ٤٠١/٤ .

عن الرسول عليه السلام ، واعتزازه بأن ينتسب إليه، متمنياً التنصل من كل ما نسب إليه في ماضيه المظلم. ومركزا مادته الشعرية حول محورين أساسيين : محمد صلى الله عليه وسلم والهداية ، على ما كرره من ألفاظ حول كل سنها بين خيل محمد ، وجهاده عن محمد، وانتسابه إلى محمد ( وقد كان أخاه في الرضاعة )، ثم يهدى ويهتدى ، وهداه هاد من الله، وفيما عدا المحورين تراه أمام حديث قبلى جاهلية مادته تماماً.

ومما لا شك فيه أن كعباً أو أبا سفيان أو غيرهما من شعراء الجاهلية ممن دخلوا في الإسلام لم يلجئوا إلى التملق أو التزلف بشكل يخل بقيمة الشعر لديهم ، أو يهدر مقياس الصدق الفنى أو الأخلاقى فى أشعارهم ، بل استطاع هؤلاء أن يسلكوا سبلاً جديدة قادهم إليها صدق النوايا، على نحو ما انتهى إليه الدكتور زكى المحاسنى فى قوله «كانت الشعراء عند العرب فى الجاهلية بمنزلة الأنبياء فى الأمم، حتى خالطهم الحضر، فتكسبوا بالشعر فنزلوا عن رتبتهم ، ثم جاء الإسلام ونزل القرآن بتهجين الشعر وتكذيبه ، فنزلوا رتبة أخرى، ثم استعملوا الملق والتضرع فقلوا واستهان بهم الناس » (٠٠٠) .

وهو بذلك يسجل هبوط الشعر وهوان شأنه حين نأى عن المؤثرات الإسلامية ، والتصق بعالم التكسب والاحتراف، ولعله يشير بذلك إلى جودة شعر من نظموا استنادا إلى المعجم الإسلامي احتساباً من مدرسة المدينة، واعتمادا على معانيه وألفاظه التي زادت ذلك الشعر غنى وثراء، وحافظت على نقاء دوافعه ، وصدق مادته ومبدعه، وإن ظل غير صحيح لديه ما جاء عبر حواره العام من تهجين الإسلام للشعر، والمسألة تتعلق—أساساً — بالشعراء ومنهم فئة مستثناة بنص الآيات القرأنية الكريمة.

وتزداد الصورة وضوحاً وإشراقاً من واقع كثافة المؤثرات الإسلامية ، وخاصة فى مساقات شعر الفتوح الإسلامية، وكأنما توقف الشعراء فيه يتأملون طبيعة الواقع الجديد الذى يذودون عنه من منطلق روحى محض، نأياً بذلك عن منطق العصبية ، واستبعاداً لشريعة الغزو والبطش الجاهلية ، فكانت صورة شعر الفتوح وليدا شرعياً للمعجم الإسلامي شكلاً ومحتوى، وإذا بالمقطوعة تسود ، ويزداد انتشارها لتبدو أكثر تلاؤماً مع إيقاع حركة الجهاد الديني وميادين الحروب ، ولم يكن ثمة ما يبرر للشاعر أن يتمسك بكل

<sup>(</sup>٥٠) الأدب الديني ٤٧ ، انظر كتاب الزينة للرازي ١٩٥٨ .

التقاليد الفنية التي رستُخها أسلافه ، فليس لديه وقت يقف فيه باكياً طللاً ، ولا متغزلاً نسيبا أو تشبيبا أو مصورا ظعينة، أو غير ذلك مما قد لا يتسق مع طبيعة الواقع النفسى في خروجه غازياً في سبيل الله، لا تشغله دنيا يريدها، ولا يسعى إلى غنيمة أو جاه ، بل قد يندفع إلى الموت اندفاعاً أملاً في النصر ، أو السبق إلى الشهادة على النحو الذي رصده كعب للمهاجرين حين صورهم في سياق حصره التصويري لهم :

لا يقعُ الطعنُ إلاَّ في نحورهم تُ وما لهم عن حياض الموت تَهليلُ

وإذا بالشاعر المسلم يبدو شديد الاعتزاز بحسه الجديد من واقع تلك الدوافع الجديدة التى تدفعه إلى التقدم فى القتال ، دون خشية الموت ، على النحو الذى صوره قول كعب بن مالك فى يوم خيبر:

عظيمُ رَماد القدر في كل شَـتْوَة ضروبُ بنَصْل المسشرفيِّ المُسهَنَّدِ يرى القتلَ مَـدْها إنْ أصابَ شَـهَادةً من الله يرجُوها وفوزًا بِأَحْمَد من الله يرجُوها وفوزًا بِأَحْمَد يذودُ ويحمى عن ذمارِ محمد يذودُ ويحمى عن ذمارِ محمد

حيث يبدو السلوك القتالى جديداً فى تصوير هؤلاء من منطلق الدوافع، والممارسة العملية لحركة الجهاد الدينى ، وإذا بالاعترافات تظل مطروحة من قبل المسلمين جميعاً، بفضل المدد الإلهى الذى يضمن لهم الانتصار على أعداء دينهم، وإذا بالشعراء يُقدمون على تسجيل تلك الحقائق المؤكدة، ففى يوم بدر تتزاحم على الشاعر من المعجم صورة الملائكة ونصر المولى لرسوله صلى الله عليه وسلم .

بنصر الله روحُ القدس فديها ومرك المُدلاء

<sup>(</sup>١٥) الأدب الديني ٤٧ ، انظر كتاب الزينة للرازي ١/٥٥ .

وإذا بالشاعر يستشعر قوة المسلمين من خلال قوة الرسول عليه السلام وقوة أنصاره من حوله:

وفينا رسولُ الله نَتْ بَعُ أمرَهُ إِذَا قَالَ فَيِنَا القَوْلُ لا نَتَطلَّعُ إِذَا قَالُ فَيِنَا القَوْلُ لا نَتَطلَّعُ تَدُلَّى عليه الروحُ من عند ربه يُنزَّلُ من جَوْ السماء ويُرْفَعُ يُنزَّلُ من جَوْ السماء ويُرْفَعُ وقالنا وقال رسولُ الله لما اشتهوا أنّا نطيع ونَسْمَعُ وقالنا وقال رسولُ الله لما بدواً النا وقالنا وقال رسولُ الله لما بدواً النا وقال وطمعواً (٥٠٠)

إذ بدت لوحة السماء منظومة دينية متميزة محورها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره وأقواله ووجوده بينهم ، وهم— أى المسلمون — له طائعون سامعون مجيبون ، اطمئنانا منهم إلى نصر الله سبحانه ومشاركة الملائكة لهم معاركهم ضد الشرك وأنصار الوثن.

وكثيرة تلك الأشعار التي سارت في ذلك المنحى قصدا إلى تصوير طبيعة خروج المسلم مجاهدا في سبيل الله، وكيف يحرص على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما بدا فيه الشعراء أيضاً شديدى القرب من المعجم الإسلامي، كثيرى الإفادة من معانيه وأساليبه وصيغه.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۵۲) دیوان کعب بن مالك ۱۹۳ . (۵۳) دیوان کعب بن مالك ۲۲۶ .

ويستمر المعجم الإسلامي في سيادته وهيمنته على وجدان الشعراء أيضاً طيلة عصر الراشدين وإن لم يشهد تحولا خطيرا يغير مساره، فما زال الراشدون يسيرون على نهج القدوة الحسنة التي التمسوها في سلوك رسول الله عليه السلام بينهم في حياته قولاً وعملاً ، كل ما هنالك أن مدائح الشعراء ورثائياتهم قد تحولت إلى خلفاء المسلمين، أو أمراء المؤمنين، فلمع شخص الخليفة في أثناء قصيدة المدح أو باب الرثاء فجمع بين موقعه حاكماً سياسياً ودينياً من طراز خاص، حتى يتخلص الشعر بذلك من عقدة الموروث الجاهلي الذي لم يعرف – بالطبع – شيئاً عن الفضائل الجديدة ، ففي معركة الردة في عهد الخليفة الأول – رضي الله عنه – يتجه الحارث بن مُرة واعظاً بني عامر بمعان دينية رقيقة يطرح عليهم فيها الموقف من منظور إسلامي، يحكي جانباً مما استوعبه من معطيات الدين الجديد وقواعد نشر الدعوة، وكأن الحارث راح يأخذ دلالة ما يقول من معنى الآية الكريمة ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرْ ﴾ (30) ، حين منظم قوله :

بني عامر إن تَنصْرُوا الله تُنصْرُوا والله تُنصْرُوا والدين تُخْدَلُوا والدين تُخْدَلُوا والدين تُخْدَلُوا والدين تُخْدَلُوا والدين تُخْدَلُوا والدين تُخْدَلُوا والله يُنْجِكُمْ منه مَده مَده مُدرب والله تَقْدَلُوا (٥٠)

ولعله صدر أيضاً عما رسخ في ذهنه من المعانى القرآنية التي حددتها الآيات الكريمة ﴿ إِن تَنصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (٥٦) أو من قوله تعالى ﴿ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالبَ لَكُمْ ﴾ (٥٦)

<sup>(30)</sup> سورة الكهف ٢٩. (٥٥) الإصابة لابن حجر ٢/٥٥.

<sup>(</sup>۱۹ سورة محمد ۷ . (۷۵) سورة أل عمران ۱۹۰ .

أو من دلالة الآية الكريمة ﴿ وَظُنُوا أَن لا مَلْجَا مِنَ اللّهِ إِلا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الساعر المسلم حريصاً على الصدور في فنه عن انتقاء متأن للفظ، لا يلقى فيه الصور إلا بقدر ما يدقق في اختيارها وعرضها مهما قلنا بتلقائية الأداء عند معظم أبناء تلك المرحلة فقد ظهر الاتساق واضحاً بين الصورة والمواقف ، فإذا ما كان أحدهم – أي الشعراء – بإزاء غضبة إسلامية من موقف المرتدين – مثلاً – راح يهددهم ، قصدا إلى ردعهم وزجرهم، فنراه يستخرج من ذاكرته ما ترسب فيها من صور العقاب التي أصابت أمما بائدة، منذ تمردت على أنبيائها فأذاقها الله وبال أمرها، وكان عقابه سبحانه وتعالى لهم على النحو الذي يتراءى في كثير من الآيات والقصص القرآني على نحو ما قال تعالى في قصة عاد ﴿ فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُكَ سَوْطَ عَذَابِ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبالْمرْصَاد (١٤) ﴾ (٥٩) ليلتقط الشاعر هذا المعنى ودلالة القصة حيث يقول أوس بن بُجيْر الطائي في شأن المرتدين:

ألم تر أن الله لا رب غ عصير و أن الله لا رب على الكُفَّار سَوْطَ عَذَابِ (٦٠)

وفى غير حروب الردة تتكرر المشاهد الدينية اقتباساً من مصادر المعجم الإسلامى، ففى فن الرثاء لا يتوقف حسان بن ثابت عند حدود الفضائل الموروثة حين يرثى أبا بكر ، بل راح ينقب فى هذا المعجم ليقتبس منه الجديد الذى حمده له القرآن الكريم (٦١)، فإذا بحسان يعرضه فى قوله راثياً:

الثانى الثانى المحمودُ سيرتُه وأولُ الناس منهم مسدَّق الرُّسُلِاً وثانِى اثنين في الغلارالمنيف وقَد وثانِي اثنين في الغلام العدوُّ به إذْ صَعَد الجَبَلا طافَ العدوُّ به إذْ صَعَد الجَبَلا وكانَ حِبُّ رسولِ اللهَ قَدْ عَلَمُوا في خيرُ البرية لَم يَعُدُل به رَجُلاَ (١٦)

<sup>(</sup>٨٥) سورة التوبة ١١٨ . (٩٥) سورة الفجر ١٤ ...

<sup>(</sup>٦٠) الإصابة ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٦١) ومن المعروف أنه نزل في الصديق من أي كتـأب الله قوله تعالى ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ، وَصَدَّقَ · بِالْحُسْنَىٰ ① فَسَنُيسَرِهُ لِلْيُسْرَيٰ ﴾ . (٦١) ديوان حسان ٢٩ .

وكأن حسان قد التقط أب المشهد الرثائى من وقائع التاريخ، كما صوَّرها القرآن الكريم فى قوله تعالى ﴿ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْه وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لِمْ تَرَوْهَا ﴾ (٦٢).

فهو يجعل من تلك الصحبة الشريفة أساساً لثنائه على أبى بكر الصديق— رضى الله عنه — ومبعثاً لبكائه على فقده، وهنا التقت لديه الفضائل الإسلامية حول منطق العقيدة، وربطه بهذا السلوك الدينى القويم الذى جعله محمود السيرة طيبها ، فكان أول من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وترجم تصديقه بفعله حين خرج بصحبته مهاجراً فلم يعدل به رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا آخر من المسلمين ، فكان شديد القرب إلى نفسه ، شديد الحب له . ومعروف أيضاً أنه — رضى الله عنه — كان أول من صدق بحديث الإسراء والمعراج حين كذبه القوم وسخروا منه .

وهكذا انتشرت الملامح الإسلامية ، وبدا المعجم يشق طريقه انتشاراً وذيوعاً وسيادة على السنة الشعراء في جل موضوعات الشعر، وإذا بالتحول الأخلاقي يشهد ارتقاءً لدى الشاعر المسلم، حتى إذا ما أدرك حجم خطئه راح يستعطف خليفة المسلمين، ليتبع ذلك بتسجيل سلوكه الديني، على نحو ما تسجله خطوات الحطيئة، منذ هجائه الزبرقان بن بدر في قصيدته المشهورة التي قال في واحد من أبياتها :

دَعِ المكارمَ لا تَرْحَلُ لبُغْيِتَها واقعُدُ فإنَّك أنتَ الطَّاعِمُ الكَاسِي (٦٣)

فكانت شدة عمر – رضى الله عنه – فى مؤاخذة الحُطيئة حتى حبسه، ليستنقذ من اسانه أعراض المسلمين، وهو ترجمة فعلية للسلوك الدينى للخليفة الذى راح يخشى أن تكسر ساق شاة بالعراق لأن يسأل عنها عمر ، فكيف بأعراض المسلمين أو إشعال نيران عصبيات جاهلية أطفأ جنوتها الإسلام ، ثم كان أن نظم الحطيئة فى سجنه أبياتاً يستعطف الخليفة، ويطلب منه العفو، داعياً له دعاء إسلامياً يقول فيه شاكياً حاله وحال أولاده:

مساذا تقسولُ لأفسراخ بذى مسرخ زُغْبِ الحسواصل لا مساءً ولا شسجَسرُ

<sup>(</sup>٦٢) سورة التوبة ٤٠ . (٦٣) ديوان الحطيئة ٦٨٤ .

## أَلْقَـيْتَ كَاسِبَهمُ في قَـعْر مُظْلِمَـةُ في في قَعْر مُظْلِمَـةُ في في في في في في في أَنْ اللهِ يا عُمَرُ (١٤)

فإذا بعمر يعفو عنه بشرط ألا يعود إلى فعلته، وبذلك اشترى منه أعراض المسلمين.

وبعدها يتقدم الشاعر في سلوكه خطوات كثيرة نحو الإسلام الذي حسن أسلوب تعامله من خلاله، فصاغ من حكمه الكثير على نحو قوله من المنظور الإسلامي المحض:

أَلَمْ أَكُ مِـسكينا إِلَى الله مُـسلْمِـاً على رأسه أن يظلم الناس زَاجِرُهُ (٦٦)

ولا يكاد المظهر السلوكي يتوقف على الحياة العامة أو الفنية كما عاشها الحطيئة أو غيره من شعراء العصر، ممن تورطوا في مزالق سلوكية أنقذهم الإسلام من خطرها ، بل يزداد الموقف اتساعاً وعمقاً حين يتعلق بطابع الخروج للدفاع عن الدين ، وتبنى قضايا الدعوة، الأمر الذي يكشف حقيقة الدوافع الجديدة التي حدت بالشعراء إلى الخروج مجاهدين في سبيل الله ، بدلا من تلك الدنيا التي كان يسعى إليها الجاهلي بحثاً عن الغنى على المستوى القبلي أو مستوى الصعلكة، مما بلور منه جانباً قول عروة لزوجته:

ذرينى للغنى أسسعى فسانى

رأيتُ الناسَ شرُهم الفَقِيرِ رُهم وأهونُهم عليهم
وأدنَاهُمْ وأهونُهم عليهم

وإن أمسسَى له حَسسَب وخِيرِ رُبُ وَتَرْدرِيه
يُباعِدُهُ القَدرِيبُ وَتَرْدرِيه
حَلِيلتُه وينهرُه الصَّغِيرِ رُ

<sup>(</sup>٦٤) ديوان الحطيئة ٢٠٨ . (٦٥) نفسه : ٦٨٤ .

<sup>(</sup>٦٦) نفسه : ٥٥ .

فقد تهاوت مثل هذه الفلسفات في تبرير الخروج وإباحة اللصوصية وقطع الطريق، لتأخذ بعدا روُحيا جديداً، لا علاقة له بأبعاد الفقر والغني، بل تظهر الصورة الجديدة مطبوعة بالطابع الديني المحض الذي يرضى فيه الإنسان المجاهد بالخروج لقضاء الله وقدره، لا يهمه ما فيه من حلاوة أو مرارة ، على النحو الذي رأيناه في صورة النابغة الجعدى في حواره مع امرأته وهو خارج إلى فتوح فارس:

يا ابنةَ عـمِّى كـتـابُ الله أخـرجَنى طَوْعـاً وهل أمنعنَّ اللهَ مـا فـعـلا

وكأن النابغة يتخلى بذلك عن معجم الجاهلية ، ليكون سابقاً إلى معجم الإسلام، فيلتقط منه أبعاد الموقف الديني برؤية المجاهد المسلم:

وبذا تقوى صورة الموقف الدينى لدى الشاعر فى المظهر القتالى وفى طبيعة الدوافع على السواء، وتفسح أمامه المجالات على مستوى كل الموضوعات الذاتى منها والغيرى جميعاً، وإذا بألوان إسلامية جديدة تتدفق حول تأصيل شرف الأحساب والأنساب، وتؤكد رفعة الأصل والمكانة، على النحو الذى عرضه أبو الأسود الدؤلى فى مقتل عثمان بن عفان حين ارتاء:

(٦٩) سورة البقرة ٢١٦ . (٧٠) الطبرى : ١١٦/٤ .

وإذا بصورة جبريل - عليه السلام - ومدد الله - سبحانه وتعالى - للمسلمين ، وتأييدهم بنصره عن طريق ملائكته، ما زال يسيطر على أذهان الشعراء المسلمين، حتى أواخر عصر الراشدين، فبعد واقعة « صفين » راح خزيمة الأسدى يصف جيش معاوية من نفس المحور الديني في قوله :

ثمانُون ألفا دينُ عــــــــــانَ دينُهم كـــــانبُ فــيـها جــبـرئيل يَقُــودها (٧١)

ولم يعرف شاعر عصر صدر الإسلام – ولم يكد – توقّفا عند حدود بعينها، بل أراد أن يعرض من المعجم الجديد ما استطاع، وما كمن في وجدانه، فإذا هو يتجاوز الموضوعات التقليدية التي اقترنت بالشعر الجاهلي ، بل ربما تجاوز أيضاً ما صوره من فتوح إسلامية في شعره ، لينفذ إلى موضوع جديد تماما يدلي فيه بدلوه، وكأنه جنّد نفسه داعية للإسلام ومحامياً يدفع عنه خصومه، ويوجه إليه قومه، وينصح شبابهم وشيوخهم من خلال رصيد المعاني والقيم الإسلامية التي بدا بعضها واضحاً في قول عبدة بن الطبيب :

أوصيكُمُ بتُصقَى الإله فيانِهُ فيمنْ يشَاءُ ويَمْنَعُ يُعطَى الرغائبَ مَنْ يشَاءُ ويَمْنَعُ وبِرِحِ وبِرِحِ وطاعية أميرهِ وبرِحِ وطاعية أمين والدكم وطاعية أمين البينين الأطوعُ أن الأبين الأطوعُ واعتصاعاً الذي يُزجى النمائم بينكم من المنقع (٢٠)

وكأنه لم يشأ أن يستمد معانيه هنا إلا من المعجم الإسلامي على مستوى السلوك العملى في حياة المسلم من ضرورة تقوى الله في سره وعلنه:

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (٣٠) .

وفي التسليم الكامل بتوزيع الله سبحانه لمقدرات البشر وأرزاقهم في الحياة

<sup>(</sup>۷۱) الأغاني : ١٤٩/١٥ . ١٤٩) ديوان المقضليات : ١٤٦ .

<sup>(</sup>۷۳) سورة البقرة : ۲۰۳ .

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ و تَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ و تُعزِ من تَشَاءُ و تُذلُّ مَن تَشَاءُ و تُذلُّ مَن تَشَاءُ و تُذلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦) ﴾ (٧٤).

أو ما أمر به سبحانه من بر الوالدين وطاعتهما إلا في معصيته - سبحانه - ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاً تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (٧٥).

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ ﴾ (٧٦) .

وعصيان من يأتى بالغيبة والنميمة ، حتى يستكشف حقائق الأمور ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَورِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَعَصِيانِ مِن يأتِي بِالغيبة والنميمة ، حتى يستكشف حقائق الأمور ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٢٠٠ ﴾ (٧٧).



<sup>(</sup>٧٤) سورة أل عمران : ٢٦ . (٥٧) سورة الاسراء : ٣٣ .

<sup>(</sup>۲۷) سورة لقمان : ۱۶ . ۲۰ (۷۷) سورة الحجرات ۲۰ .

ويبقى فى تعدد المواقف التى استعان فيها شعراء العصر بالمعجم الإسلامى مؤشر هام يدل على رسوخ الكثير من المعانى والقيم الجديدة فى نفوس فريق من الشعراء الذين ثقفوا المعجم الجاهلى ووعوه وصدروا عنه ، ولكن كثيرا من قيمه راحت تتزلزل، وتفسح المجال لتلك الصيغ الجديدة التى تعد ترجمة لسلوك جديد، وتصويراً لأبعاد دينية جوهرية متميزة.

كما يبقى لهذه المواقف دلالتها كرافد طيب ثر أثرى عقلية شعراء العصر وملأ عليهم وجدانهم، ووجه سلوكهم إلى حيث وجُّهوا الناس ، مما يدفع إلى التوقف عند هذه الظاهرة ، دون تجاوز التماس أبعاد فلسفية عميقة وراء الفكر الدبني في تلك المرحلة المبكرة، فما زال المعجم الإسلامي ماثلاً بين أيدى الشعراء في عصر النبوة، وما زال رسول الله عليه الصلاة والسلام قائماً على شئون المسلمين، يشرح لأمته معالم المعجم في مجمله وتفصيله، ويكشف لهم ما غمض عليهم منه. وحتى بعد انتقاله عليه السلام إلى الرفيق الأعلى يسبير الراشدون رضوان الله عليهم على سنته الشريفة، فكانوا شديدى الحرص على الحفاظ على مادة ذلك المعجم دون مزاحمة من معان جاهلية يمكن أن تؤثر عليه ، ولا حتى بسلوك جاهلي بدا مستهجناً على نحو ما تبينا من موقف عمر - رضي الله عنه - من الحطيئة أو أبى محجن الثقفي، أو ما كان من موقف عثمان - رضى الله عنه من ضابئ بن الحارث البرجمي. وما زال المسلمون جميعاً شديدي التمسك بالعقيدة ومبادئها، على ما اتسمت به من الوضوح والبساطة، مما طبع شعر الشعراء بنفس الدرجة من الوضوح الذى دفعهم إلى التقرير أكثر من سعيهم إلى الإغراق في التصوير، ومالوا إلى تجنب التعقيد والغموض أو العمق الفلسفي الذي يمكن أن يغلف المعاني أمام جمهور المتلقين، الأمر الذي نشهد بوادره بعد ذلك مع مطالع عصر بني أمية، وتزداد حين تتعقد الأمور وتصطرع القوى في عصور الثورات وانتشار أدب الاحتجاج. وبناء على هذه الرؤية الموجزة للمؤثر الإسلامي في عصر النبوة والراشدين نستطيع رصد الملامح الكبرى التي سيطرت على هذا المعجم من خلال معالجة الشعراء له في قصائدهم على مستويين:

(الأول) ذلك المستوى الشكلى العام للقصيدة وهو ما لم يستوعب من المعجم الإسلامي الكثير ، ولم يكن المصدر الجديد مطالباً بهذا التحول ، إذ يلاحظ أن كثيراً من المعانى والصور قد أهملت عمدا مع تدهور القيم الجاهلية، ولعل الشعراء المسلمين قصدوا إلى ذلك قصداً لعلهم يتسقون نفسياً مع الواقع الجديد ، ففي مساق المواقف الغزلية نجد احترازا واضحاً من الخوض في معانى الفحش أو الغزل المكشوفة الذي غصت به دواوين الجاهليين من لدن امرئ القيس وطرفة والأعشى وغيرهم، وفي مواقف الهجاء انسحبت لوحات الإقذاع ولغة الفحش لتترك للشعراء المسلمين مجالاً جديداً رحباً يصدرون فيه عن القيم الجديدة من خلال توجهات السلوك الذي يبدو من خلاله الشاعر المسلم قوياً وخاصة حين يرد هجوم خصمه ، دون أن يبدأ بالعدوان أو يبادر به، ومن خلال فنه الذي يتخفف فيه من السب واللعن والفحش مما يتنافي مع روح العقيدة التي رسخت في أعماقه.

وفى موازاة اختفاء سالب القيم وحلول قيم إسلامية جديدة موجبة يظل الشكل الجاهلى للقصيدة متماسكاً وقادراً على استيعابها جميعاً، خاصة مع وقوع هذا التعديل، أو السعى إلى التخفف من هيمنة الحس القديم. كما يبقى للشعراء ما أكثروا من نظمه من المقطوعات وقصار القصائد اتساقاً مع سرعة إيقاع الحياة من ناحية، ورغبة في تصوير مواقفهم الجديدة في سياق شكل جديد يتناغم مع نفس السرعة من ناحية أخرى.

(الثائي): ذلك المستوى الموضوعي للقصيدة، والذي بدا أكثر مرونة أمام شعراء العصر، ممن طوعوا الشكل الفني ليستوعب كل ما أرادوه له من تلك الموضوعات، فقد عُدِّل بعضها وشهد تحولا على نحو ما حدث في فنون المدح والهجاء والرثاء والغزل، وما ورد منها بعد ذلك بدا جديدا، على نحو ما كان من حرص الشعراء على تصوير الفتوح الإسلامية، والتأصيل لدوافع المسلمين إلى الخروج إليها ، حتى كاد شعرهم فيها يختلف تماماً عن صورة القصيدة الجاهلية التي استوقفتها أيام العرب في الجاهلية، فصورت شريعة الغزو الغاشمة دون ضوابط ولا قوانين، على ذلك النحو الذي ظهرت فيه قصائد الجهاد الإسلامية مصاحبة لحركة الفتوح من واقع مقوماتها الجديدة.

ثم يبقى ظاهراً فى إبداع شعراء العصر أنهم لم يعبأوا كثيراً بالإطار الفنى للقصيدة، وكأن الشاعر أصبح مشغولاً – بالدرجة الأولى – بصياغة موقفه الديني من خلال

استغراقه في معطياته بشكل واضح، وهو ما يرضى به نفسه وجمهوره الجديد، دون توقف طويل عند القيم الموروثة. كل ما هنالك أن ثمة ولاءً عجز شعراء العصر عن الخلاص منه إزاء الموروث الجاهلي، فسحلوا ذلك الولاء من خلال تمسكهم بالشكل الفني في بعض الأحيان، وإن تجاوزوه – كما رأينا – في محتوى القصائد حين أخذت منحي إسلامياً خالصاً أزاح الأثر السلوكي الجاهلي المستهجن أمام ما استحسنه الإسلام ودعا إليه على نهجه القويم.

وعلى هذا النحو استطاعت القصيدة لدى شعراء عصر صدر الإسلام أن تستوعب من القيم الاجتماعية والسلوكية الأخلاقية ما أضاف إليها الجديد، وما كشف عن صدق الشعراء فيما أخذوه من مادة ذلك المعجم بدقة ظهر فيها طابع الحرص والتمكن، مع صدق الولاء للدين الإسلامي على النحو الذي رأيناه في دعوة الشعراء لمبادئ الدين، ومحاولة نشرها بين أقوامهم ، وما طبع به شعر الكثيرين منهم من طابع حكمي عام استمدوا معطياته ومقوماته مما ثقفوه من المصادر الإسلامية مضافاً إليها خلاصة احتكاكهم بالحياة، واستخلاصهم للتجارب وتجدد صيغ السلوك التي مالوا إليها.

وضمن خلاصة الموقف هنا حول رؤية جوانب هذا المعجم الإسلامي لهذا العصر بالتحديد ، نستطيع أن نناقش طبيعة المؤثرات من خلال ما ورد منها كثرة وشيوعاً، تلك التي يسقط معها ما انتهى إليه (جرونباوم) في قوله « الخطوة الحاسمة في رسالة النبي هي نقض الأساس الاجتماعي الذي قام عليه الشعر الجاهلي مما أدى إلى إضعاف الكثير من حوافز الشعر إن لم نقل إلى إزالتها جملة » (٨٧).

فليس من الدقة بمكان أن يربط المستشرق بين ثورة الإسلام على الكيان الاجتماعي للجاهلية ، وبين موقفه من الشعر على هذا النحو العدائي، فهو يعرض مقدمة صحيحة تقود إلى نتيجة ليست من جنسها، بل قد تحتاج إلى مراجعة ومعاودة نظر ، وإلا فأين موقف هذا القول من رصيد شعراء عصر الإسلام مما امتلأت به دواوينهم في موضوعات الشعر المختلفة؟. وأين هو من تلك الروايات الكثيرة الموثقة حول إثبات الرؤية الإيجابية في موقف الإسلام من الشعر كفن جمالي؟ وكيف يستطيع الزعم بأن الإسلام قد

<sup>(</sup>۷۸) جرونباوم : نشأة الشعر العربى وتطوره ، نشر في كتاب (دراسات في الأدب العربي ، ترجمة د. كمال اليازجي ، بيروت ص 181 - 187 ) .

أزال دوافع الشعر جملة ؟ وأين نضع – أنذاك – ذلك الرصيد الضخم من القيم المعدلة والجديدة التى تقبلتها القصيدة العربية ؟ وأين يذهب شعر الفتوح وشعر الدعوة الإسلامية أمام هذا القول الغريب ؟! من هنا يصبح اتهام هذه الرؤية الاستشراقية بعدم الدقة أو الموضوعية، طالما عجزت عن طرح إجابات حول أى من تلك التساؤلات، ذلك أن الأدلة على نقضها تبدو أكثر منها إقناعاً ، فقد كشف التأثير الإسلامي – الذي عرضنا منه صوراً – عن كثير من القيم السلبية التى وقف منها الإسلام موقفاً عدائياً في مجتمع الجاهلية، حتى سار هذا الهجوم في خط متواز مع تشجيع الإسلام للقيم الموجبة في الحياة، وطرح المزيد منها مما يتناغم مع الفطرة البشرية في حالة من سلامتها وصحتها. ومن هنا كان تنفير الإسلام مما قد يتناقض مع تلك الفطرة القويمة على نحو ما كان من تحريم الخمر التى تذهب بملكة العقل وتعطل الوعي البشري الذي لا تكتمل إنسانية الإنسان إلا به ، وكذلك تعطيل العاطفة البشرية في أسمى مظاهرها في علاقة الأبوة والبنوة من خلال ما ارتكبه بعض الجاهليين من وأد البنات بلا جريرة ، وكذا كان ضياع الكثير من القيم الاجتماعية في خضم اللهو والعربدة التى شاعت في مجالس المنادمة والمياسرة.. أليس من حق الإسلام أن يوقف هذا التيار السلبي ليعدل القيم ويزلزلها؟ ولينتقي أفضل ما فيها دون أن يعني هذا بالضرورة إيقاف حركة الشعر أو حتى نموها وتطورها ؟!.

من هنا بدا قول جرونباوم – وإلى مثله ذهب آخرون (٢٩) – مجافياً للموضوعية لأنه تناسى واقعية الأحداث التى تعلق بها شعراء العصر، ومن خلالها أضافوا الكثير إلى قيم الفن الموروث، وعندئذ بدا المعجم الإسلامى بمثابة الرافد الأول لتلك الإضافات على مستوى اللفظ والصورة. وتبقى غير مفهومة – بعد ذلك طبيعة ذلك الأذى المزعوم الذى انتهى إليه المستشرق، فكيف نوفق بين ما أكده من إيذاء الشعر، وبين إكثار الشعراء من النظم والانخراط فى حقول التجديد تبعاً لما أفادوه من ذلك المعجم الجديد، وأين هذا كله من قول جرونباوم عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقد أصابت نمو الشعر الطبيعى بشديد الأذى فى قوله « ومع أننا لا نستطيع أن نتجاهل أن الشعر التقليدى كاد يستكمل شوطه عند ظهور النبى محمد، فإنه يتعذر علينا أن نتغاضى عن القول بأن رسالته الدينية

<sup>(</sup>٧٩) تراجع فى مصادرنا القديمة أقوال ابن سلام والأصمعى وابن خلدون حول ضعف الشعر العربى فى صدر الإسلام ، وفى هذه الدراسات المعاصرة أراء بعض الباحثين على طريقة الدكتور يحيى الجبورى فى الشعراء المخضرمين ، والدكتور عبدالعزيز الكفراوى فى الشعر العربى بين الجمود والتطور .

قد أصابت الشعر الطبيعى بشديد الأذى» (٨٠). فمع تطرف هذا القول ومع مجافاته لموضوعية الرؤية، يكاد جرونباوم يزداد تشبثاً بموقفه ، خاصة حين يعاود عرضه بشكل أكثر عمومية ليقول « وقف الدين سدا دون الإيمان بقدرة الإنسان على الخلق، ومما أيده في ذلك عجز الناس عن أن يميزوا على وجه اليقين بين الخلق الفنى والعقلى والخلق من العدم » (٨١).

وهو تصور تجانبه الدقة العلمية وسلامة الرؤية، فليس من البساطة بمكان أن يعجز فصحاء الجاهلية وبلغاؤها عن تبين حقيقة الخلق حين يرتبط بالذات الإلهية، وبين طبيعة الإبداع حين ترتبط بتعاملهم مع لغة لها سياقها الاجتماعي العام من خلال تملك المجتمع البشرى لها كوسيلة للتفاهم، وصورة من صور التفاصح، لبيان الفروق الفردية بين المبدع والآخر حين يتخذها أداة له في إبداعه، كل ما هنالك أن الإبداع الفني من خلال اللغة ظل معلقاً بذلك السياق الخاص المتميز حين يأتي عليه الشعر بما لديه من إلهام وطاقات خاصة، أو – على أكثر تقدير - ربطوا الظاهرة بما تصوروه وهُمّا في (وادي عبقر) و(شياطين الشعر) التي تساعدهم على الإبداع على نحو ما عكسه قول جبلة ابن الأيهم مفاخراً بشيطانه على شياطين غيره من الشعراء:

## إنى وكل شـاعـر من البـشـر شـيطانى ذكـر شـيطانى ذكـر

وقد أعجز القرآن الكريم الناس عن الخلق بالمعنى الدينى، وما أكثر الأدلة فيه على ذلك، ولكنه لم يعجزهم عن خلق الشعر، ولو شاء ذلك لحرمه عليهم، ولأورد فى ذلك نصاً صريحاً، ولكنه ترك للشعراء مجالات النظم مطروحة مشروطة بمنطق الالتزام فى سياق القيم الجديدة التى تقترب بهم من درجات الإيمان – أو – على الأقل – لا تتنافر معه ولا تعاديه، على النحو الذى سبجله الاستثناء فى الآية الكريمة ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلَبِ يَنقَلِبُونَ ( اللَّهَ كَثِيرًا و انتَصروا من بَعْدِ مَا ظُلِمُوا و سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُ مُنقلَبِ يَنقَلِبُونَ ( اللَّهَ كَثِيرًا و انتَصروا من بَعْدِ مَا ظُلِمُوا و سَيعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُ مُنقلَبِ يَنقَلِبُونَ ( اللَّهَ كَثِيرًا و انتَصروا في قيق حسنن إيمانه، وحسن شعره فى أن واحد.

<sup>(</sup>٨٠) نشأة الشعر العربي وتطوره ١٤١ .

<sup>(</sup>٨١) الأسس الجمالية في الأدب العربي ، ترجمة البحث في كتاب جرونباوم ، دراسات في الأدب العربي، بيروت ١٩٥٩م ترجمة إحسان عباس .

<sup>(</sup>٨٢) سورة الشعراء: ٢٢٧.

ولا شك أن تلك الفئة هي التي أضافت الكثير من معالم المعجم الإسلامي إلى القصيدة الموروثة، مما زادها ثراءً وغنى، وحقق لها اتساقاً واضحاً مع روح العصر وقيمه، وقد استغل شعراؤها رخصة الإسلام في فتح باب الاجتهاد أمام العقل البشرى، بل تكررت دعوة العقل مراراً إلى مزيد من التأمل في جوانب الكون، والتدبر في مقوماته وإعجاز خلقه، لتنتهى الدعوة إلى تعريف البشر بمصادر الخير والجمال في مخلوقات الله ، فهل كان الفن الشعرى إلا ترجمة لجوانب من هذا الجمال في صياغة جمالية؟ وهل كان الشعراء يستمدون صورهم ومعطيات فنهم إلا من معطيات ذلك الواقع الكوني المتجدد الذي كثر عنه حديث القرآن الكريم؟ فلا شك أن الموقف – بهذا الشكل – يسقط طبيعة الهجوم على الإسلام من خلال القول بأنه أوقف حركة الشعر، إذ كان طبيعياً أن تتحول قيم الفن تبعاً لتحول قيم الحياة ودستورها ، ولا ندري لماذا يُحْجَر على الشعر أو الشعراء بالذات إمكانية تبنى القيم الرفيعة من الحق والخير والجمال ، مما لا يتنافى – مطلقاً – مع المواقف الوجدانية ، بقدر ما يؤكدها، ولماذا يتردد التأكيد على أن الشعر لا ينبت إلا في النكد والشر (٢٨) وكأنه رمز سيئ من رموز السلوك البشرى؟.

ولعل الاقتراب من الحقيقة هنا يدفع إلى التسليم بأن الإسلام قد تعمق حياة العربى شاعراً كان أو غير شاعر، مما ينفى – أيضاً – ما سجله قول بروكلمان من نفس المنطق الهجومى « لم يؤثر الإسلام تأثيراً عميقاً فى شعراء العرب كما يريد النقاد أن يقنعونا بذلك، فقد سلك شعراء العصر الأموى دون مبالاة مسالك أسلافهم الجاهليين» (3٨) وكأن بروكلمان ينسى – بدوره – الدوافع التى تكشف عن طابع المبالاة لدى الفريق الذى يقصده من شعراء بنى أمية، ممن راحوا يلبون مطالب الخليفة على الصعيد السياسي، ويسهمون فى تنفيذ مخططه من خلال استعادة العصبية القبلية، لاتخاذ موقف مضاد لتدخل الموالى، وازدياد نفوذهم فى الدولة، بالإضافة إلى تيار العنف الذى سارت فيه الدولة لضمان تأديب الأحزاب السياسية المناوئة لها. وثمة فروق مؤكدة بين المؤثر الإسلامى فى عصر المبعث، وبينه فى عصر بنى أمية ، وخاصة حين تتعقد مشكلات العصر، ويكثر فيه الجدل ، وتتعدد فيه الصراعات، وتكاد المصلحة السياسية العليا للخليفة

<sup>(</sup>٨٣) هذه المقولة للأصمعى في فحولة الشعراء ، ومردود عليها ببساطة من خلال قصور الأصمعي نفسه في فهم مقاييس ضعف الشعر أو لينه أو خشونته .

<sup>(</sup>٨٤) تاريخ الأدب العربي ١٥٦/١ .

تطغى على كل ما سواها ، فهو عصر إحياء التراث الجاهلى لا يصبح للمستشرق أن يتخذ منه شاهداً، وإلا كان نتيجة لغير المقدمة التي بني على أساس منها رؤيته.

ويستمر بروكلمان في تبنى نظرته عبر وقائع التاريخ وعصوره المختلفة، فيمتد عنده النظر لينفى سيادة روح الإسلام إلا بعد ظهور العباسيين « وهذه الروح الإسلامية لم تقصر اتجاهها – حينئذ – على محاربة تهاون العرب الديني فحسب، بل قاومت كذلك طبيعة العصبية القومية نفسها، فإن العباسيين قد استعانوا على العرب بالموالي وخصوصاً بمن أسلم من أهل خراسان ، واعتمدت دولتهم على العجم، وإن استقامت نخوة العرب في خراسان، وهكذا نما في عهد العباسيين أدب إسلامي بلسان عربي » (٥٠).

وكأن بروكلمان بمقولته هذه يتجاهل حقائق كثيرة جداً، منها ما كان من انتشار الإسلامي وسيادته في الشعر الأموى (٢٦) ومن قبله - بالطبع - في شعر صدر الإسلام بأفضل مما شهده العصر العباسي ، وكأنه تناقض مع نفسه حين أغفل ما سجله من إعجابه بشاعرية كعب بن زهير، وما قدره من مكانة بردته المشهورة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ما سجله من فضل انتشار شعر (حسان) شاعر النبي في الأزمنة المتأخرة من بعده، وما برر به لذلك من غرضه العظيم الأهمية وهو مدح النبي صلى الله عليه وسلم.

ومع هذه التناقضات يتناسى بروكلمان أيضاً ما كان من أمر (الزندقة) فى العصر العباسى على مستوى الانتشار والشيوع إلى درجة الفساد الأخلاقى والدينى بشكل راح يمثل خطراً على شباب العصر. أضف إليها انتشار فلسفة الإرجاء وإباحة الفوضى السلوكية والانحلال الأخلاقى، والمجاهرة بالآثام والدعوة إلى ارتكابها مما لا يساير روح الإسلام، ولم يشهد العصر إلا قلة من الزهاد قبعوا فى المساجد يصوغون فلسفة للزهد الإسلامى، ولا أظن المستشرق يضع هؤلاء الزهاد فى اعتباره وهو بصدد طرح مقولته الغريبة.

وخلاصة الرؤية هنا أن طبيعة الشعر في عصر صدر الإسلام أو ما تلاه من عصر الأمويين أو العباسيين إنما تكشف عن حقيقة هامة مؤداها أن المعجم الإسلامي بدا قويا

<sup>(</sup>٥٥) تاريخ الأدب العربي ١٥٦/٣.

<sup>(</sup>٨٦) انظر كتابنا (أشكال الصراع في القصيدة العربية) الجزء الثاني .

شديد التأثير والانتشار في نفوس الشعراء، ومن ثم كانت انعكاساته في شعرهم، فلم نشهد له خفوتا ولا انسحابا إلا حين ينتكس الشاعر عقائدياً ليتخلى عن أي من مقومات إسلامه، فيبدو — حينذاك — نشازا في قياس البيئة ، ليدور في عالم الردة في العصر الأول ، أو في عالم الزندقة أو الإلحاد فيما تلاه من العصور. وباستثناء هذه المواقف تتأكد لنا الحقيقة ومعها يزداد حجم المؤثرات الإسلامية وضوحاً وبروزاً ، مما قد تكشفه الجوانب التالية من هذه الدراسة، ومما تسجله أيضاً — تلك الرواية التي أوردها ابن رشيق وأسند القول فيها إلى ابن عباس رضي الله عنهما . « إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب ، فإن الشعر ديوان العرب . وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا » (٨٠٠) .

وبذا تنتفى شبهة إيقاف الإسلام لحركة الشعر منذ عصره الأول: بل استمرت حركته المتجددة التى تقبلت ملامح تجديدية أضافت إليه واستوحت منه ، بما يحوِّله من شعر جاهلى إلى شعر إسلامى يواكب طبائع الأحداث وحركة التطور المتميزة مع بداية الدعوة إلى الإسلام ، أو ظهور الوعظ ومنطق الإرشاد ، أو بدايات الزهد والتقشف ، أو الحكمة ، أو تصوير الغزوات الإسلامية الكبرى ، أو الفتوح الإسلامية ، على نحو ما يفرضه الحدث الجديد من تجديد حتمى فى قياس ذلك المعجم الذى رأينا منه شواهد ربما تشير إلى سيادة الظاهرة بما يكفى للاطمئنان إلى رصدها من خلال مادة العصر ونصوص شعره (٨٨).



<sup>(</sup>۸۷) العمدة ٢٠/١ .

<sup>(</sup>۸۸) تراجع دراسات العصر الإسلامي للدكتور شوقى ضيف ، تاريخ الشعر الإسلامي للدكتور يوسف خليف ، الشعراء المخضرمون للدكتور يحيى الجبورى ، شعراء إسلاميون للدكتور نورى القيسى ، الشعراء المخضرمون للدكتور عبدالحليم حفنى .



تعددت الأحراب المناوئة للخلافة الأموية ، حيث راح كل حزب يضرب فى اتجاه خاص منذ راح يطرح نظريته السياسية التى تبدو بالضرورة معادية لبنى أمية على نحو ما صنع الزبيريون والخوارج والشيعة ، ومن ثم تبينت ضرورة استعانة الدولة بشعرائها الكبار للدفاع عن كيانها وتأكيد شرعيتها ، وإفحام خصومها من شعراء الأحزاب المعارضة ، وبذا أصبح من أغلى ممتلكات شاعر الخلافة ، وكذلك شعراء الأحزاب المضادة توظيف المعانى والقيم الدينية التى يصدر عنها كل منهم زيادة فى الإقناع بقضيته ، واطمئنانا إلى انتصاره لها ، وتفنيد أدلة خصمه ، وضمان تغلغل شعره فى نفوس المسلمين وسيرورته بين الرعبة .

ذلك أن المجتمع المسلم، شغله التعبير بالإخلال بالقيم الدينية حتى بدا أمرا موجعا إلى حد كبير، على عكس ما كان من شعراء عصر صدر الإسلام من أمر مشركى مكة، ممن بدا تأثرهم واهيا بتلك القيم، حتى إذا تم فتح مكة ودخلوا الإسلام ظهر تألمهم كلما تذكروها، ويبقى أن نتبين انتشار فن الهجاء أو « النقيضة » الأموية بين الشعراء لتزجية الفراغ – أو بمعنى أكثر دقة وحدَّة – قطع الطريق على الجمهور إيقافا له عن المشاركات السياسية، وعندئذ يتحول الفن الهجائى إلى مباريات لسانية فنية يفتعلها فحول العصر، وكل منهم يحتاج إلى مبررات الفخر أو الهجاء من واقع أمجاد قومه ومثالب فوم خصمه، الأمر الذي جعلهم يتخذون من القيم الدينية صورة أو – على الأقل – عنصرا من عناصر هذا الفخر، أو التعيير والهجاء، عن طريق إثباتها لأنفسهم، أو سلبها عن خصومهم على السواء.

وعلى هذا النحو اتجهت الحياة الأموية – على تنوع موضوعات شعرها – إلى الصدور عن المصدر الإسلامي ، تسليماً من الشعراء بضرورة توظيفه في الفن الشعرى ، وقصداً إلى شيوعه فيه وسيطرته عليه ، باعتباره واحداً من الجداول الكبرى للثقافة الأموية، مما تغلغل بعمق في عقول الشعراء ، فانعكست مواقفهم من واقع استغلالهم ذلك التيار

الذى استوعبوه جيدا ووعوه فى إطار هذا التوظيف ، حتى رصدوا لفنهم معجما إسلاميا يستقون منه الصور والمعانى على غرار ما كان لدى الجيل السابق من ناحية ، وعلى نحو يتسق مع طبيعة الحياة السياسية الجديدة من ناحية أخرى ، إذ يكفى أن نشير إلى أسماء الفرق لندرك حجم تلك الحاجة إلى المعجم الديني ، فلدينا شعراء للخلافة كحزب سياسى ، وشعراء للزبيريين فى الحجاز ، وأخرون للشيعة التى تمركزت فى الكوفة ، ثم غيرهم للخوارج الذين استقروا فى البصرة ، على التعداد الداخلى للفروع المكونة لكل حزب منها على حدة ، وكذلك كانت الفرق الدينية من الجبرية إلى القدرية إلى المرجئة إلى المعتزلة ، وجميعها فرضت على الشعراء ضربا من التخصص الفنى فى شعره السياسى الذي يدعمه بالمعانى الدينية تأكيدا لحجته ، وضربا من الالتزام الذى يدين فيه الشاعر بالولاء لفرقته فى مقابل نيله من الأحزاب الأخرى (١).

وربما كان من الأدق أن نعرض لملامح ذلك المعجم قبل إصدار الأحكام ، أو استخلاص الملامح المميزة له . وهو ما يأتى نتيجة التأمل والتعرف على طبيعته ، وما أصابه من تطور أو تحول يفصل بينه وبين المعجم الإسلامي لدى شعراء عصر صدر الإسلام بحكم تحول ظروف الحياة ذاتها على المستويات السياسية والحضارية والفكرية .

وقد بدت معانى الآيات القرآنية الكريمة معينا مشتركا أمام الشعراء يتبارون فى الإفادة منه والتناص معه ، ومنها وردت مؤثرات كثيرة ازدحمت بها أبيات الشعر ، بعضها يرتد إلى دلالات بعض الآيات دون تضمينها الصريح فى شعرهم بنصها ، إذ راح الشاعر منهم يكتفى بمعنى الآية إلى حيث يريد من مدلولها على نحو ما نجده فى قول الفرزدق :

تلَقَّتْ به في لَيلة كان فَصَصْلُها

على الليل ألفاً من شُهور مُقَدَّرا (٢)

أو في قول جرير أيضًا في بيت له :

فما أحصنتت بالصبعود لمالك ولا ولدنة أمناك ولا ولدنة أمناك القدر (٣)

<sup>(</sup>١) تراجع دراسات الشعر الأموى فى : شعر الفرق للنعمان القاضى، وأدب السياسة للدكتور الحوفى، التطور والتجديد للدكتور شوقى ضيف، فى الأدب الإسلامي والأموى للدكتور عبد القادر القط، وأشكال الصراع جـ٢ للمؤلف.

<sup>(</sup>۲) ديوان الفرزدق ۲٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) ديوان جرير ١/٥٢٥.

إذ يبدو التأثر واضحاً في كلا الموقفين بقوله تعالى :

﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ٣ ﴾ (٤) .

وكذا يرد في قول الفرزدق في مشهد حربي يرسمه لخصوم الخلافة :

كسئن على دير الجسمساجم منهم

حصائد أو أعْجاز نَخْل ِ تَقَعَّرا (٥)

حيث لا يخفى تأثره الواضح بقوله تعالى ﴿ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعر (٢٠) ﴾ (٦).

ثم يأتى قول الفرزدق أيضاً:

بشهباء لم تَشْرَبْ نفاقاً قلوبُهم

شاميةً تتلو الكتاب المنشراً (٧)

حديث يبدو تأثره بالآية الكريمة ﴿ وَالطُّورِ ١ وَكِتَابٍ مَّسْطُورِ ١ فِي رَقَ مِ مَنْشُورِ ٢ فِي رَقَ مِ مَنْشُورِ ٢ ﴾ .

أو قوله تعالى ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ١٦٠ ﴾ (٩).

إلى جانب تناوله لفكرة النفاق ، وكيف أشربتها قلوبهم على لغة النص القرآنى في الهجوم على المنافقين .

كما يتردد أيضا في قول جميل:

ف ف اتینی إلی حَکَم مِنَ آهٔ لی و الی حَکَم مِنَ آهٔ الی و ا

(٤) سبورة القدر. (٥) ديوان الفرزدق ٢٤٢/١

(٦) سبورة القمر. (٧) ديوان الفرزدق ١/٢٤٣.

(A) سبورة الطور ٣. (٩) سبورة الإســـــراء ١٣.

(۱۰) دیوان جمیل ۱۰۰.

- ٤9 -

حيث يستوحى المعنى بصورة غير مباشرة من الآية الكريمة ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ (١١) .

وعلى غرار تلك البساطة أتى قول جرير:

فما يستوى داعى الضلالة والهدى ولا حُجَّةُ الخَصْمَيْن حقُّ وبَاطِلُ (١٢)

حيث يبدو تأثره بالحس الإسلامي العام ، ثم الخاص من قوله تعالى ﴿ وَمَا يَسْتُوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ آ ﴾ (١٣) . الأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ آ ﴾ (١٣) .

وعلى نفس النهج قال مالك بن الريب مصورًا حاله بين صعلوك ثم مجاهد إسلامى : ألَمْ تَرَنِى بِعْتُ الضَّلْلَة بالهُدَى وأصبَحْتُ في جَيْش ابن عَفَّانَ غَازِياً (١٤)

متأثرا فى ذلك بمدلول الآية الكريمة وقد أخذ عكس الدلالة حين استعمل البيع بدلا من الشيراء من قوله تعالى ﴿ أُولْكِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالهُدَىٰ وَالْعَذَابَ مِن الشَّرَوُ الضَّلالَةَ بِالهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ﴾ (١٠).

ومن أشباه تلك المؤثرات أيضاً ما تطرحه الصورة التي رسمها ابن قيس الرقيات شاعر عبد الله ومصعب والحزب الزبيري في قوله:

أيها المُستَّحل لَحْمِي كُلْهُ من ورائبي ومن وراكَ الحسابُّ (١٦)

حيث يستمد مقومات الصورة من قوله تعالى ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَر هْتُمُوهُ ﴾ (١٧) .

كما يقول ابن قيس أيضا:

| ــه يَبْقى وتذهب الأشياء (١٨) | هَلُ تَرى من مخلَّد غيرَ أن اللَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| (۱۲) دیوان جریر ۲/۴۰۶.        | (۱۱) سورة النساء ه۳.                                                 |  |
| (۱٤) شعراء أمويون ۲/۱.        | (۱۳) سنورة فاطر ۱۹.                                                  |  |
| (۱۹) دیوان ابن قیس ۱۸۸.       | (١٥) سورة البقرة ١٧٥.                                                |  |
| (۱۸) دیوان ابن قیس ۸۸۰        | (۱۷) سورة الحجرات ۱۲.                                                |  |

من قدوله تعالى ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (٢٦) وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلال وَالإِكْرَام(٣٧) ﴾<sup>(١٩)</sup> .

وكأن الموقف يبدو قاسما مشتركا مطروحاً بين الشعراء في زحام ذلك التنوع البيئي بين شعراء الشام وشعراء العراق ، وكذا شعراء الحجاز بين أهل المدن وأبناء البوادى ، إلى جانب ذلك التعدد المذهبي الذي تبدِّي جلياً سواء على المستوى السياسي أو الديني ، وإذا بالفرزدق أيضا يعكس بعداً آخر لهذا التأثر في الصياغة في قوله :

> ولست بماخر بله و تقوله إذا لم تُعمَّد عاقدات العَزَائم (٢٠)

من معنى الآية الكريمة ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ ﴾ (٢١) .

وهو ما يتردد له نظير أيضا في قوله وقد استوحى مادته من مشاهد القيامة التي رسمتها الآيات القرآنية ، فيقول :

بُقُّوة اللَّه السذى هـو باعـثُ

عباداً له من خلقه حين نَشّرا

عصائب كانت في القُبور فبعثرت الم

وعاد ترابا خلقًه حين قدرًا (٢٢)

من قوله تعالى : ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْشَرَ مَا فِي الْقُبُورِ ١٠ ﴾ (٢٢)

أو قدوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثَرَتْ ﴿ عَلَمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۞ ﴾ (٢٤).

أو قوله تعالى عن النشور ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رَزْقه وَإِلَيْه النُّشُورُ ﴾ (٢٥).

<sup>(</sup>۲۰) ديوان الفرزدق ۲/۷۰۳.

<sup>(</sup>١٩) سورة الرحمن ٢٧/٢٦.

<sup>(</sup>۲۲) ديوان الفرزدق ١/٤٨٥.

<sup>(</sup>۲۱) سبورة المائدة ۸۹.

<sup>(</sup>٢٣) سورة العاديات ٩.

<sup>(</sup>٢٤) سورة الانفطار ٤.

<sup>(</sup>٥٧) سورة الملك ١٥.

وفى صورة من فخره القرشى والحزبى معا يقول ابن قيس الرقيات:

ليس للله حُسْرَمُ المستلالُ بَيْت نحن حُسجًابه علينا المسلاء خصصه الله بالكرامة فالبا

من قول الله تعالى: ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ
وَالْبَادِ ﴾ (٢٧). ومن مثل ذلك التأثر قول جرير وإن مال إلى طرح غير مباشر بما تأثر به
حيث يقول:

ماذا تَرَى فى عيال قد بَرِمْتُ بهم لم تُحْصَ عِدَّتهم إلا بَعددًاد كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤكُ قد قَاتُ أَوْلادى (٢٨)

فهو تأثر غير مباشـــر بالصياغة القرآنيــة : ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ فَهُو تَأْثر غير مباشـــر بالصياغة القرآنيــة : ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةً سِنِينَ وَازْدَادُوا شَيْء عَدَدًا ﴾ (٢٩) . وفي قــوله تعالـــي ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةً سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا (٢٠) ﴾ (٣٠) أو صدى الآية الكريمة ﴿ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وَإياهم ﴾ . وفي قول ابن قيس ما يوحى بالتأثر حتى بالإيقاع الصوتى لبعض الآيات من مثل قوله :

جزى الله يوم المَرْج رَعْلاً وقُنْفِذَا جزاء كريما يوم تُبلني البواطن (٢١)

إذ يستلهم الصياغة من إيقاع الآية الكريمة ﴿ يَوْمُ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿ ۞ ﴾ (٢١) وكذا ترد الصورة التي رسمها قول جرير:

(۲٦) ديوان ابن قيس ٩٥. (٢٧) سورة الحج ٢٥.

(۲۸) دیوان جریر ۲/ه٤. (۲۹) سورة الجن ۲۲.

(۳۰) سبورة الكهف ۲۰. (۳۰) ديوان ابن قيس ١٠٦.

(٣٢) سورة الطارق ٧.

### ما زلتُ معتصما بِحَالِ منكمُ مَنْ حلَّ نجوتكم بأسباب نجا (٢٢)

إذ يستمدها من الصورة التي رسمتها الآية الكريمة ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ . فإذا قال الفرزدق عن أعداء ممدوحه :

رجوا من حرها أن يُستريحوا وقد كان الصديد لهم شرابا (٢٤)

إنى حَلَفْت ولم أَحْلف على فَند فناء بَيْت من الساعين مَعْمُورِ في غيرفة العليا التي جعلت

لهم هناك بسَعْي كانَ مَصْدُكُورِ فَلَانَ مَصَدُّكُ وَرِ فَلَانُ تَصَرَال لكم والله أَتْبَعَها

فيكم إلى نفضة الرحمن في الصُّورِ (٢٦)

إذ يستمد للصورة أركانها وزواياها من الآيات:

﴿ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ١٤ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۞ ﴾ (٣٧) ، وكذا من قوله تعالى :

﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا (٣٣) ﴾ (٢٨) وقوله تعالى : ﴿ قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور ﴾ (٢٩) .

هذا إلى جانب تأثره الواضح بالمشاهد الدينية إزاء الأيمان الصادقة وغيرها ، أو مشهد السعى في البيت المعمور كشعيرة دينية ، إلى مشاهد القيامة التى استوقفه منها نفخة الصور ، وغرف الجنة العليا التي أعدت للمؤمنين .

<sup>(</sup> ۲۳) دیوان جریر ۱/۱۳۶. ( ۳۲) دیوان الفرزدق ۱/۱۰۱. '

<sup>(</sup>٣٥) سنورة إبراهيم ١٦. (٣٦) ديوان الفرزدق ١/٤/١.

<sup>(</sup> ٣٧) سبورة الطور ٤. ( ٣٨) ساورة الإنسان ٢٢.

<sup>(</sup>٣٩) سورة الأنعام ٧٣.

ويقول الفرزدق أيضا على نفس المستوى من الأبيات المتناثرة:

متأثرا بمعنى الآية الكريمة ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُولُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ (٤١) . كما يقول :

قد خنَقت تسعسين أو كسربت تدنو لأخسر أرذلَ العُسمُسرِ (٤٢)

متأثرا بدلالة الآية الكريمة : ﴿ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ (٤٣) .

ومن ذلك قوله في أكثر من مشهد معاً وكلها مرتبطة بقداسة الخلافة كما روج لها شعراؤها :

إذا يثـورون أفواجـاً كانهـمُ جرادُ ريـح مـن الأجداث مَنْشُـورُ ليـح مـن الأجداث مَنْشُـورُ لـو لَمْ يبشر بـه عيسى وبيَّنهُ كنتَ النبيَّ الذي يدعـوُ إلى النُّور (13)

إذ يستعرض الصورة التي رسمتها الآية الكريمة في تصوير مشها القيامة في يُخرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴿ ﴾ (٤٥) وكذا في قوله تعالى ﴿ هُو الَّذِي يُنزِلُ عَلَىٰ عَبْدَهِ آيَاتٍ بِيَنَاتٍ لِيُخرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ (٢١) . إلى جانب حسبه الديني العام في حديثه عن بشارة عيسى عليه السلام ، وبيان محمد صلى الله عليه وسلم وفصاحته، وما جاء به عن الفرقان الهادي إلى النور . ويدخل في هذا الإطار أيضا ما رسمه الأحوص في قوله من أبيات غزلية ينعكس فيها حسه الإسلامي :

<sup>(</sup>٤١) سورة سنا ١٢.

<sup>(</sup>٤٠) ديوان الفرزدق ١/٢٦١.

<sup>(</sup>٤٣) سورة الحج ٥.

<sup>(</sup>٤٢) ديوان الفرزدق ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲۱) سوره الحج ۵.

<sup>(</sup>٤٤) الفرزدق ١/٤١٤.

<sup>(</sup>٥٤) سورة القمر ٧.

<sup>(</sup>٤٦) سورة الحديد ٩.

كانًى من هواكِ أخدو فراش تُجَلْجِلُ نفسسُه بين التَّراقى حلَفْتُ لك الغَداة فصددِّقينى برب البيت والسبع الطباقِ لأنْت إلى الفواد أشد خُبُا

وكأنه يجمع - قاصدا - أشتات مقومات الصورة مما استلهمه من دلالة الآيات ﴿ كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴾ (٤٨) ومن قوله تعالى ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا آ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا آ آ ﴾ وكواعب أَثْرابًا آ وكأسًا دهاقًا آ في ﴿ اللهُ سَبْعَ الكريمة ﴿ أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَواتٍ طِبَاقًا آ الى جانب قسمه الديني برب البيت .

وبذا يبدو من هذا الكم المتناثر في دواوين الشعراء وأشباهه كثيرة كيف رحبوا بالمصدر الأول من المصادر الإسلامية ، وكيف تنافسوا في الإفادة مما ورد في الآيات الكريمة ، بشكل غير مباشر أو مباشر أحيانا ، ذلك أننا لا نتحدث عن التضمين عندهم ، بل نكتفي هنا بمجرد التأثر الذي يكشف عن صدى الآية الكريمة في ذهن الشاعر ، وهو أمر طبعي لقرب أولئك الشعراء من القرآن من ناحية باعتباره امتدادا للعصر الأول ، ولأن العصر عصر تدوين يدعو إلى تأملهم ما يدور في علوم التفسير وما دُوِّن منها من ناحية أخرى . ومع بقية المؤثرات بصورة أكثر منهجية وتوزيعا يمكن أن نستكمل هذا الحوار .

#### \* \* \*

(٤٧) ديوان الأحوص ١٦٤. (٤٨) سورة القيامة ٢٥. (٤٩) سورة النبأ ٣٤. (٥٠) سورة نوح ١٥.

وقد بدا للقصص الدينى رصيد ضخم ضمن مجالات التأثير فى شعراء هذا العصر، وكأنهم راحوا يتبارون فى الإفادة منه ، على نحو ما نجد من تأثير قصة نوح ( عليه السلام ) فى لوحات كاملة للشعراء على غرار ما يقوله القطامى :

نرجُو البقاء ومَا مِنْ أُمَّة خُلِقَتْ
إلا سيُهلكها ما أهلك الأمَا المال الما

إذ يشكل الشاعر لوحته من مادة القصص القرآنى بدءاً من تاريخ الأمم القديمة وصور هلاكها ودلالة ذلك الهلاك على عصيانها ، وسبل من مصائرها على طريقة دمار ( إرم ذات العماد ) عن طريق الريح ( المرسلة ) تعكس غضب الخالق عليهم ، أو ما كان من مكابرة قوم ( نوح ) وقد دعاهم فعموا وصموا وتجنبوا الخير الذي جاءهم به فحق عليهم انتقام الخالق منهم انتصارا لنبيه وكلمة الحق التي جاءهم بها .

<sup>(</sup>۱۵) دیوان القطامی ۱۰۰.

وفى لوحة ثانية للقطامي يقول متأثرا بنفس القصة في معرض الإنذار والوعظ:

فَ مَا مِنْ جِدَّة إلا سَتَ بلّى ويبهي بعد جد دَّتها الخَبَارُ وأنذركُمْ مصائرَ قوم نُوحٍ

وكانت أُمَّةً فيها انتِشَارُ وكان يُسرَبِّحُ الرحمن شُكُراً

وللَّه المحكمدُ والوَقَارُ في المحكم المحكم

مضى والمشركونُ لهم جوارُ ونادًى صاحبُ التَّنوُر نوحا

وصب عليهم منه الوبار وضب وضب المار و

ولا يُنْجِى من القَدر الحِدالُ وجاشَ الماءُ مُنْهَدم راً إليهم

كانَّ غُاتَاءهُ خَارَقٌ نَشَارُ وَ مَانَّ عُالِمَانُ عُالِمَانُ وَهُلَانِ وَهُلِمَ وَهُلِمَ وَهُلِمَ وَهُلِمَ وَهُلِمَ وَهُلِمِ وَاللَّهِ وَلَا مُلْكِمِ وَاللَّهِ وَلَا مُلْكِمِ وَلَا مُلْكِمُ وَلَا مُلْكِمُ وَلَا مُلْكِمُ وَاللَّهِ وَلَا مُلْكِمُ وَلَا مُلْكِمُ وَلَا مُلْكِمُ وَلَا مُلْكِمُ وَلَا مُلْكُمُ وَاللَّهِ وَلَا مُلْكُمُ وَاللَّهِ وَلَا مُلْكُمُ وَاللَّهُ مِنْ وَلَا مُلْكُمُ وَاللَّهُ وَلَا مُلْكُمُ وَاللَّهُ وَلِي مُلْكُمُ وَاللَّهُ وَلِي مُلْكُمُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِي مُلْكُمُ وَلِي مُلْكُمُ وَاللَّهُ وَلَا مُلْكُمُ وَلَا مُلْكُمُ وَاللَّهُ وَلِي مُلْكُمُ وَلَا مُلْكُمُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِي مُلْكُمُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِي مُلْكُمُ وَلِي مُلْكُمُ وَلِهُ مُلْكُمُ وَلِي وَلِمُ وَلِي مُلْكُمُ وَلِي مُلْكُمُ وَاللَّهُ مِنْ مُلْكُمُ وَاللَّهُ وَلِي مُلْكُمُ وَاللَّهُ مُلِمُ وَاللَّهُ وَلِهُ مُلْكُمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُلِكُمُ وَاللَّهُ مِلْكُمُ وَاللَّهُ وَلِمُ مُلْكُمُ وَاللَّهُ مِلْكُمُ مِنْ مُلْكُمُ وَاللَّهُ مِلْكُمُ وَاللَّهُ مِلْكُمُ وَاللَّهُ مِلْكُمُ مِلْمُ مُلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلَّا مُلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْمُ مِلْكُمُ مِلِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ

ولولا اللهُ جـارَ بهـا الجِوارُ اللهُ الجِوارُ الجِوديِّ حَالَتِي صار حجْورا

وحان لتارك الغَمْر الخسسَارُ فههذا فيه موعظة وحُكْم وكُمْم ولكني امرق فيي افتيخار (٢٥)

<sup>(</sup>۲م) دیوان القطامی ۱٤۳.

هنا يأخذ التأثر بالمعجم القصصى القرآنى أبعاداً أكثر تفصيلا وعمقا ، حيث عكف الشاعر على جوانب من القصة يحكيها ويوظفها فى أبياته التى ختمها بصراحة موعظته وحكمه بعد أن قدم بحكمة أخرى تطابقها ، وبين الحكمتين الأولى والأخيرة راح يلتقط من مشاهد القصة ما كان من إنذار نوح عليه السلام لقومه وتسبيحه لربه شكرا وحمدا ، ورفض قومه لدعوته وقد ضجوا منه وضاقوا به ، حتى جاهم الطوفان عقابا من ربهم ، ولم يكن لهم منه منجاة ولا حذر إلا من عصم الله ، فكانت نجاة نوح ومن معه فى سفينته وقد استوت على الجودى ، وسارت باسم الله مجريها ومرساها .

وعلى نفس المستوى من القياس للمواقف التأثيرية كانت صور الفرزدق مع خصمه من خلال ما صوره موقف ابن نوح قائلاً:

فلمَّا عَتَا الجَحَّادُ حينَ طغَى به غِنَى قال: إنى مرتق في السَّلاَلِم غِنَى قال: إنى مرتق في السَّلاَلِم فكانَ كما قال ابنُ نوح سَأَرْتقى إلى جَبَل من خَشْية الماء عَاصِم (٥٣)

وكأنما استوقفه وجه الشبه المحدد بين عصيان الجحاد وبين عصيان ابن نوح لأبيه منذ نصحه « يا بنى اركب معنا ... » إلى رفضه النصح وما كان من مكابرته « قال ساوى إلى جبل يعصمنى من الماء » ومن ذلك أيضاً قول جرير :

لو تعلمين الذى نَلْقى أَوَيْتِ لِنَا أَو تسمعين إلى ذي العرش شكُوانا أو تسمعين إلى ذي العرش شكُوانا كصاحب المَوْج إذ مالت سفينتُهُ يدعُو إلى الله إسراراً وإعْلَاناً يا أيهًا الراكب المُرْجي مَطِيتًهُ يا أيهًا الراكب المُرْجي مَطِيتًهُ بِاللّه المراكب المُرْجي مَطِيتًهُ

<sup>(</sup>۵۳) ديوان الفرزدق ٢/٩٠٨. (٤٥) ديوان جرير ٢٠١/١.

ومن مثله قوله أيضا:

ومسلم جرار الجيوش إلى العدا

كما قاد أصديابَ السفينةِ نُوحُ يداك يَدُ تسعى السنمام عَددُونَا وأخرى بريات السَّحَاب تَفُوحُ (٥٥)

فمن الواضح من واقع دلالة تلك الشواهد أن القصص الدينى قد أصبح قاسما مشتركا يتعاوره شعراء العصر، راحوا ينهلون منه فى الصياغة الجمالية لقصائدهم . ومن القصة القرآنية أفادوا ما هو واضح لديهم من توظيفها فى مواطن العظة والاعتبار ، أو من التماس التشابه بين المواقف فى عصرهم ، وبين أحداث القصص الدينى تعلقا بتاريخ الأمم البائدة ، ولذا بدت الإفاضة واضحة فى تفاصيل القصة – أحيانا – من قبيل تأكيد تلك العظة ، وبعث الاطمئنان إلى مواضع الاعتبار منها ، وإن كان يلاحظ – أيضا – أنها تنمو نموا تفصيليا تعرضه القصة الدينية ذاتها ، على نحو ما ظهر فى حوارهم حول مقوماتها من السفينة ، وصاحبها ، وابنه ، وقومه ، ثم كان مما شغلهم حتى من أمر السفينة ذاتها : كيف صنعها ، وكيف سارت وكيف مالت ، كما سيطر عليهم من صورته كنبى كيف تبنّى دعوة قومه إلى التوحيد ، وكيف عَصَوْه ورفضوها ، وكيف استمر فى كنبى كيف تبنّى دعوة قومه إلى التوحيد ، وكيف عَصَوْه ورفضوها ، وكيف استمر فى ويخذلونه ، ومما زاده حزنا وأسفا ماكان من صورة ابنه وعصيانه ونصحه ، وكيف تصور ويخذلونه ، ومما زاده حزنا وأسفا ماكان من صورة ابنه وعصيانه ونصحه ، وكيف تصور إمكانية النجاة بصعوده إلى الجبل . وهى عناصر صاغتها القصة القرآنية فى كثير من أمقين هُورهُ ثُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَالله سبحانه وتعالى : ﴿ وَقَوْمٌ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَالله سبحانه وتعالى : ﴿ وَقَوْمٌ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَالله سَدِ حانه وتعالى : ﴿ وَقَوْمٌ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَالله فَالله سَدِ حانه وتعالى : ﴿ وَقَوْمٌ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَالله فَالله فَالله سَدِ حانه وتعالى : ﴿ وَقَوْمٌ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمُ فَالله فَال

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴾ (٧٠).

فهؤلاء قوم نوح وهذه صفاتهم كما رصدها القرآن الكريم والتقطها من خلال آياته الشعراء، وهم يدخلون في زمرتهم أمثالهم من الأقوام والأمم:

<sup>(</sup>٥٥) ديوان جرير ٢/٨٨٨. (٦٥) سورة الذاريات / ٤٦.

<sup>(</sup>٥٧) سنورة النجم ٥٢.

﴿ مَثْلَ دَأْبِ قَوْم نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ (٥٨).

وهاهو نوح - عليه السلام - منذ اصطفاه الله واختاره للرسالة ، إلى ماكان من موقفه من قومه .

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣ ﴾ (٥٩).

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ (٦٠).

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ (٦١).

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاًّ خَمْسِينَ عَامًا ﴾ (٦٢).

﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَنَّ قد آمن ﴾ (٦٣).

﴿ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ (٦٤).

﴿ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ 📆 ﴾ (٦٥).

﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي ﴾ (١٦).

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لا تَذَرُّ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٦ ﴾ (٦٧).

وها هو مشهد السفينة ، وموقفه من ابنه وقومه، وصورة الطوفان ، وكيف نجا عليه السلام ومن أمن معه :

﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ۞ ﴾ (٦٨).

﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾ (٦٩).

﴿ إِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْك فَقُل الْحَمْدُ للَّه ﴾ (٧٠).

(۸۵) سورة غافر ۳۱. (۵۹) سورة أل عمران / ۳۳.

(٦٠) سورة الأعراف ٥٩.

(٦٢) سبورة العنكبوت / ١٤ . (٦٣) سبورة هول ٣٦٠.

(٦٤) سورة هود ٣٢.

(۱۲) سورة نوح ۲۱. (۱۲) سورة نوح ۲۱.

(۱۸) سورة الصافات. (۱۹) سورة المؤمنون ، ۲۷.

(۷۰) سورة المؤمنون ۲۸-

- . . -

- ﴿ وِيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ﴾ (٧١).
  - ﴿ ذُرَّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحِ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ٣٦﴾ ﴿ (٢٢).
- ْ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُنَيَّ ارْكَبِ مَّعَنَا وَلا تَكُن مَّعَ الْكَافرينَ ۞ ﴿ (٣٣ ﴾ .
- ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمين ، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ (٧٤).
  - ﴿ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّه إِلاَّ مَن رَّحمَ ﴾ (٥٧).
    - ﴿ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ﴾ (٢٦).
    - ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مُّعَهُ فَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ١١٩ ﴾ (٧٧).

ومن واقع القصة بهذا التعدد في المشاهد ، وعلى هذا النحو من التناص مع الآيات، والإفادة الواضيحة لدى الشبعراء كبان متوضيوع العظة ومتواضيع الاعتبيار مترصيودا ومستخلصاً منها في بعض آيات القرآن الكريم ذاتها:

- ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ١٦٠ ﴾ (٧٨).
- ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (٧٩).
- ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ (٨٠).
- ﴿ وَقَوْمٌ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للنَّاسِ آيَةً ﴾ (٨١).

(۷۱) سورة هود ۳۸. (٧٢) سورة الإسراء ٣.

(۷۶) شورة هود ه٤، ٢٦. (۷۳) سورة هود ۲۲.

(۷۱) سورة هود ٤٨. (٥٧) سورة هود ٤٣.

(۷۷) سورة الشعراء ۱۱۹.

(۸۰) سبورة الشورى ۱۳. (۷۹) سورة النساء ۱۹۳.

(٨١) سورة الفرقان ٣٧.

(۷۸) سورة ق ۱۲.

وقد يغلب على الشاعر ميله إلى الإطالة والتفصيل في رسم اللوحة من خلال أرصدة القصيص الديني التي يتخذها أساسا لعرض موقفه الفني، على نحو ما اصطنعه الفرزدق في قصيدته الميمية المشهورة حول هجائه إبليس عليه لعنة الله وتصوير صراعه معه حتى انتصر عليه، حين بدا تائباً عن فسقه ومجونه فراح يقول له ساخراً متهكماً:

ألَمْ تَرنى عسساهدت ربِّى وأنتى الم ترنى عسسام لبَسيْن ربّاح قسائم ومسقسام على قسسم لا أشتم الدهر مسلما ولا خسارجًا من في سسوء كسلم ألم ترنى والشعسر أصبح بَيْنَنا دروء من الإسسلام ذات حسوام

وبعد استعراضه المواقف - بهذه الصورة - راح يعقد الموازنة قبل التوبة وبعدها في بيتين متواليّين:

أَطَعْتُكَ يا إبليسُ سَبعينَ حِجَّةً
فلما انتهى شَيبى وتمَّ تَمَامى
فَصَرَرْتُ إلِى ربِّى وأَيْقَنْتُ أننَّى

وكأنه يتخذ من الموقف مدخلاً يتجاوز قصته هو نفسه معه على مدار سبعين عاماً مضت من عمره ، ليؤكد القرائن من خلال قصص ديني يؤكد مقولته حول إضلال البشر من لدن آدم عليه السلام . وعندئذ يتناول الشاعر ما كان من قصة بدء الخليقة ومشهد صراع إبليس مع آدم – عليه السلام – حتى وسوس له فأساء إليه :

وآدمَ قد أخْسرَجْستَهُ وهو سساكِنُ وزوجَسته ، من خير دارِ مُسقَام وأقسسمت يا إبليس أنك ناصح له ولهسا، إقسسام غير أثام - ٦٢ - وكلما تعمق الصورة ازداد ضيقاً به وبوسوسته التي راح يرفضها مراراً وخاصة كلما تذكر بعضا من قصصه، فإذا هو يردف قصته مع أدم عليه السلام بقوله:

وما أنتَ يا إبليسُ بالمرءِ أَبْتَعَى
رضاه، ولا يقتادُنى بِزِمَام
فكمْ من قُرون قد أطاعُوكَ أصنبَحُوا
أحاديث كانُوا في ظَلام غَمَام

ومن الواضح أن أطراف القصة متكاملة قد تركت آثارها واضحة في إبداع الشعراء - كما رأينا - عبر كثير من مواقفهم الفنية، فتكرر رجوعهم إليها من مصدرها الديني، فأخذوا منها ما أخذوه في مواطن العظة والاعتبار، أو عرضوا منها ما عرضوه وجهاً للشبه من خلال قضية العصيان، أو الجزاء الذي حل بالقوم في أي منها.

ولعل مجال القصص الدينى بدا من أوسع المجالات اتساعاً أمام الشعراء، ومعه تعدّدت الصور وتناثرت اللوحات الفنية، ودأب بعضهم على البحث والتقصلي وراء هذا القصص حتى يستمد منه صوره، وحتى من قصة إبليس ظهر تأثر الشعراء، وبدا الموقف عندهم موزعاً بين إيجاز وتفصيل، وكأن إبليس - بهذا القياس - يصبح رابطاً مشتركاً لكثير من قصص الأقوام التي عصت الرسل، أو رفضت الدين وكابرت. وحول رصيد من هذه الأبيات نرى الموقف يزداد جلاءً من خلال الفرزدق أيضاً على سبيل الإيجاز:

وقد كنت ضمَرًاباً لها يا ابن يُوسف جماجم من عَادَى الإمام وشميَعا جماجم من عَادَى الإمام وشميَعا جماجم قدوم ناكثين جرى لهم إلى الغي إبليس النُفاق وأوضعا (٨٢)

كما يرد له أيضاً في دائرة الإيجاز قوله :

لقد ضرب الحجاج ضربة حَازم ِ كبا جند الليس لها وتَضَعْضَعُوا

<sup>(</sup>۸۲) ديوان الفرزدق ۱/۳۹۹.

أضاء لها ما بين شرق ومَ غرب بنور مُ بنور منور تا شياطينُ البلادِ كانتها منوري في الأزمَّة خُنفَّعُ (٨٢)

بل يتمنى لو استطاع أن ينتقم لنفسه منه ، وأن يجزيه من سوءات ما أحله به من قبل :

وإلى جانب قصة آدم ينتقل إلى قصته مع (أهل الحجر) في موقفهم من ناقة نبى الله صالح ، وما كان من قدار حين عقر الناقة، وقد أمروا أن يتركوها فعصوا أمر ربهم :

ألم تأت أهل الحبث والحجر أهله بنت أهل الحب بنائعم عسيش في بني وت رئدام فقلت : اعقرو هذي اللقوح فإنها لكم، أو تنيخوها لَقُوح غَرام فلم الناخوها تبرات منهم فلم الناخوها تبرات منهم

وكأنه راح يجمع أشتاتا من القصص الدينى الذى يجمعه سلوك إبليس بين إيقاع ضحاياه فى شرك الخديعة، ثم تنكره لهم وفراره منهم وهو ما صوره فى مشهد آخر من نفس القصيدة حين جعل فرعون أخاً له – أى إبليس – وقد صور جانباً من مشهد غرقه وجيشه فى البحر حيث يقول:

يُبَـــشُّـــرُنى أَنْ لَنْ أمـــوتَ وأنَّه سَــيُــخُلدُنى فى جَنَّةٍ وسَــالاَم

<sup>(</sup>۸۳) ديوان الفرزدق ۱۷/۱ .

ف قلت له: هَالاً أَخَ سِينُك أخ رجَت يَم يِنُك مِن خِصْ رِ البُ حور طَوَامِ رم يْت به في اليَمِّ لمَّ ارأيتَ هُ ك في رُقَ ق طَوْدَى يَذْبُل وش مام فلمَّا تلاقى فوقه الموج طام ياً نكَصْت، ولم تحستُلْ له بِمَ رامِ

وحين يريد الخلاص إلى العبرة يسجل موضع الاعتبار ليعمم مشهد الخديعة الذى تكرر عبر المشاهد الجزئية المتلاحقة.

وبذلك بدا القصص القرآنى مصدراً ثرًا لدى شعراء العصر، يستمدون من جوانبه المختلفة حوارهم ويستمدون صورهم ، ويطرحون تفاصيلها أو يوجزون فيها ، على نحو ما رأينا في مواقف الفرزدق. وما زال الشعراء يدورون حول ذلك القصص، فيستخدمون تأثيرات مكررة من قصة يوسف عليه السلام ، مما نجد له صدًى واضحاً عند جرير في مدحه أيوب بن سليمان بن عبد الملك حيث يقول :

الله أعطاكم من علم سلم بكم حكم الله تعقيب مكم انت الخليفة للرحمن يعرفه أنت الخليفة للرحمن يعرفه أهل الزّبور وفي الترواة مكتُ وب كمونوا كيوسف لمّا جاء إخوتُه واستَعْرَفُوا، قال: ما في اليوم تثريب اللّه فسيضله والله وَفُسَةً

حيث يستمد من القصة القرآنية وصية يعقوب – عليه السلام – ، وكيف كانت مكانة — — — — — — — — — . وكيف كانت مكانة — — — — — — — — — — . (٨٤) يبوان حرير ٢٤٩/١.

يوسف - عليه السلام - وقد اجتباه ربه ، وكيف عفا عن إخوته حين أتوه وتعرفوا عليه، كما برز تأثره من القصة بحلم الملك وفكرة السبع العجاف في قوله:

وأنت لا تورد بالأج وأف غير ثماني أينق ع جاف (٥٥)

لتبقى أمامنا كل العناصر التي عُكف عليها الشاعر دالة على ما أفادته على سبيل التناص مع أيات القرآن الكريم من مثل قوله تعالى:

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ إِخْوَتَكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾ (٨٦).

- ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ (٨٧).
- ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّديقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ﴾ (٨٨).
  - ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ (٨٩).
  - ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ( 🖎 ﴾ (٩٠) .
    - ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ (٩١) .
  - ﴿ قَالُوا أَئَنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ (٩٢).
    - ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ ﴾ (٩٣).
    - ﴿ قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (١٤).

على أننا لا نزعم فى رصد مواد المعجم القصصى أن الشاعر قد التزم بكل عناصر القصة التى استوقفته . إذ يظل مؤكداً أنه أقام تأثره بها على الاختيار، فهو إنما يختار من

| . ۷۳۳/۲ نسورة يوسف ٤–٥ | /) ديوان جرير | 10) |
|------------------------|---------------|-----|
|------------------------|---------------|-----|

(۸۷) سورة يوسف ۲۱. (۸۸) سورة يوسف ٤٦.

(۸۹) سورة يوسف ٥٦.

(۹۱) سورة يوسف ۲۹.

(٩٣) سورة يوسف ٩٩.

عناصر القصة ما يبدو متسقاً مع موضوعه، ومع ما يمكن أن يطرحه فيما يرمى إليه من تأكيد للموقف التقريرى فى حديث العظة والاعتبار ، أو التصويرى فى المدح أو فى الهجاء، وكأنما أفسح الشاعر لنفسه مجالاً لطرح بعض مما أفاده من القصص القرآنى اتساقاً مع المواقف المتعددة، كما حدث فى موقفه من قصة (السامرى) على نحو من قول جرير:

ويبدو أنه لم تشغله من قصة (السامرى) إلا دلالتها على ذلك الضلال الذى ردده حتى جعله مثلاً وموضعاً للاعتبار:

ولمسادَعَ العنبسريُّ بَبلْدَة إلى غسيسر مساءً لا قسريب ولا أَهْلِ فَاللَّهُ فَلَلْتَ ضللال السَّامسريُّ وقسومسه فلأُوا عاكفينَ على عجْل (١٦)

وكأنه يستوحى معانيه مما ورد من أيات قرآنية حول قصة السامرى من مثل قوله تعالى:

- ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ﴾ (٩٧)
  - ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ ﴾ (١٨)
  - ﴿ قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴾ (١١)
  - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ (١٠٠)
    - ﴿ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ (١٠١)

<sup>(</sup>۹۰) دیوان جریر ۱/۲۹۲. (۹۰) دیوان جریر ۲۲۲۲.

<sup>(</sup>٩٧) سبورة الأعراف ١٤٨. (٩٨) سبورة طه ٨٨.

<sup>(</sup>٩٩) سبورة هود ٦٩.

<sup>(</sup>۱۰۱) سورة البقرة ۹۲.

﴿ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ ﴾ (١٠٢) ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾ (١٠٢) ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾ (١٠٤)

وغالباً ما يستهدف الشاعر من القصص الدينى – كما قلنا مراراً – الاعتبار والعظة، وبدا من حقه أن يجمع كمًا من هذاالقصص فى مساق فنه، فهو لا يحكى قصة بعينها، ولا هو يقف عند التأصيل لعناصرها وموادها الفنية، بقدر ما يأخذ ما يتراءى له من هذا وذاك بما يتسق وطبيعة المواقف، مادام هدفه منها هو الاستشهاد على ما يقول وتوكيده. على نحو ماكان من الفرزدق حين راح يجمع فى مدح سليمان بن عبد الملك بين كثير من قصص الرسل فى قوله:

جُعلْت لأهل الأرض أَمْنًا ورَحْمَة وبُرْءاً لأَثَار القُصوروح الكَوالِم وبُرْءاً لأَثَار القُصوروح الكَوالِم كمما بعث الله النبيّ مُصحَمَّداً على فَتْسرة والناسُ ممثلُ البَهائم فلما عتَا الجحاد حين طغي به غني قال: إني مُصرتق في السَّلالِم فكانَ كمما قال ابنُ نوح سارتق في السَّلالِم فكانَ كمما قال ابنُ نوح سارتق في السَّلالِم رمي الله في جُبَل من خَسْية الماءِ عَاصمِ رمي الله في جُبُدمانه مثلُ ما رَمَي عن القبلة البيضاء ذات المَحَارِم جُنُوداً تسوق الخيل حتَّى أعادها هباء وكانوا مُطْرَخِمَي الطَّرَاخم هباء وكانوا مُطْرَخِمَي الطَّرَاخم

<sup>(</sup> ۱۰۲) سبورة البقرة ٥٤. (١٠٣) سبورة البقرة ٩٣.

<sup>(</sup>۱۰٤) سورة طه ۸۵.

# نُصِرْتَ كَنصْرِ البيت إذ ساقَ فِيلَهُ إلى المُراتِ كَنصْرِ البيت إذ ساقَ فِيلَهُ إلى المُرابِينِ الأعَاجِمِ (١٠٥)

فهو يوظف صورته من خلال رصيد ديني من قصص القرآن الكريم، سجلّته الآيات حول قصة (أهل الفيل) وقصة (ابن نوح) ثم بعثة رسول الله محمد عرضي الله عنه الفيل الفيل عنه المناسبة عنه المناسبة الم

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةً مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (١٠٦)

﴿ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ ﴾ (١٠٧)

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ١٦ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ٢٣ وَأَرْسَلَ

عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ٣ تَرْمِيهِم بِحِجَارَة مِن سِجِيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْف مِأْكُولٍ ۞ ﴿ ١٠٨)

ويبقى عند جرير أيضاً رصيد بارز من تأثره بقصص الأنبياء التى سجلها فى ثنايا أبيات متوالية، على النهج السابق للفرزدق على غرار ما يقوله فى قصيدته فى مدح ابن أحور المازنى، حيث يذكر أبناء إسماعيل مفتخراً من خلالهم بصفاء الأنساب وامتدادها الطاهر:

أَبُونَا أَبِوُ إِسْ حَاق يج مِعُ بَيْنَنَا أَبُ كَان مَا هُ دِيًّا نَبِيًّا مُطَهَّرا ومنَّا سلي مانُ النبيُّ الذي دعا فا أَعْطى بُنْيَاناً ومُلْكًا مُ سندرا

ومـــوسى وعـــيــسى والذى خـــر ً ســـاجـــدا

فانْبَت زرعاً دمعُ عَايْنَهِ أَخْصَارا

ويع قرب منا زاده الله رف عَ قَ

وكان ابن يعقس أمينا مصرورا

فيبجمعنا والغبر أبناء سسارة

أبٌ لا نُبِالى بعددَهُ من تَغَدرا

<sup>(</sup>١٠٥) ديوان الفرزدق ٣/ ٣٠.

<sup>(</sup>۱۰۷) سبورة هود ۵۳. الفیل.

## أبُونا خطياً الله والله رَبُنا رضيينا بمسا أعْطَى الإلهُ وقَسدَّرا بَنَى قِبِبْلةَ اللَّه التي يُهْتدَى بها فاورَثنَا عِنَّا ومُلْكًا مُعَمَّراً (١٠٩)

فهو يعتمد على ذلك السرد المتدفق الذى يستعرض من خلاله قصص الأنبياء فى معرض حواره حول عراقة الأنساب وقياس شرفها من لدن إبراهيم أبى الأنبياء عليه السلام، إلى إسحاق، وسليمان، ويعقوب، وموسى، وعيسى ويوسف عليهم السلام، كما يشير إلى الكعبة التى بناها إبراهيم وإسماعيل لتكون للناس قبلة طهورا، وكأنًا به يستمد ذلك كله من الآيات القرآنية حول قصص هؤلاء الأنبياء أيضاً:

﴿ وَإِذْ بُوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (٢٦ ﴾ (١١٦)

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُس وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ (١١٧)

| (۱۱۰) سورة مريم ٤١. | (۱۰۹) دیوان جریر ۲/۳۷۱. |
|---------------------|-------------------------|

<sup>(</sup>۱۱۱) سورة مريم ٤٩.

<sup>(</sup>۱۱۳) سبورة آل عمران ۸٤. (۱۱۳) سبورة العنكبوت ۲۷.

<sup>(</sup>١١٥) سبورة البقرة ١٢٧. (١١٦) سبورة الحج ٢٦.

<sup>(</sup>۱۱۷) سورة النساء ۱۹۳.

<sup>-</sup> V. -

﴿ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ (۱۱۸) ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ (۱۱۹)

وربما اكتفى الشعراء باللمح السريع، أو توقفوا عند الإشارة الخاطفة إلى القصة القرآنية ، مما نجد منه صورا عند جرير حين يعرض للإفادة من قصة هود عليه السلام، أو قصة سليمان وداود عليهما السلام في قوله في قصائد له مختلفة :

رأى الحَجَاجُ عافية ونَحَوْا على رَغْم المنافق والحَسسُود على رَغْم المنافق والحَسسُود دعيا أهلُ العيراق دعياء هُود وقيد ضلوًا ضيلالةً قيوم هُود (١٢٠)

كما يشير إلى قصة داود عليه السلام في قوله:

فى أَل يربوعَ يُلاقى المصصدَقا ونسجُ داوود علينًا حَلَقَالِ المَالِ

وقريب من ذلك قول الفرزدق:

ورثت أباكَ المُلْكَ تَجِرى بِسَمْتِهِ كنذلكَ خروطُ النبعِ ينبتُ في الأصلِ كنداوُودَ إذ وليَّ سليمانَ بعندَهُ خلافتَهُ نَحْلا من اللَّهِ ذي الفَضْلِ (١٣٢)

فكلاهما يفيد من الآيات القرآنية التي وردت حول هذا القصص الديني ﴿ أَلا إِنَّ

<sup>(</sup>۱۱۸) سبورة البقرة ۸۷. (۱۱۹) سبورة ص ٥٤٠

<sup>(</sup>۱۲۰) دیوان جریر ۲/۷۲۷.

<sup>(</sup>١٢٢) ديوان الفرزدق ١٤٥/٢ قوله ورثت أباك الملك : أراد ورثت عن أبيك الملك ، السمت : القصد. الخوط : الغصن ، النبع : ضرب من الشجر،

عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَرْمِ هُودٍ ﴾ (١٢٢) ، ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ﴾ (١٢٤) ، ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ﴾ (١٢٤) ، ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ ﴾ (١٢٥) .

ويأتى ضمن ما ردده الشعراء على ذلك النحو من سرعة الأداء والاستشهاد ما أنشده الفرزدق متأثراً بقصة أبى البشر أدم عليه السلام في غير قصة إبليس السابقة، في قوله:

وكانت جنّتى فخرَجْتُ منها كانمُ حاراً (١٢٦)

تَأْثَراً بِالحِسِ القرآني من مثل قوله تعالى ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ (١٢٧) ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ ﴾ (١٢٨) .

ومن قبيل هذا التأثر السريع أيضا قول جرير من قصة ثمود، وهو بصدد هجاء الفرزدق:

وشبّهت نفسك أشْقى ثَمُودَ فسك أشْقى ثَمُ ودَ فسقالوا ضَلَلْت ولمْ تَهستَدِ وقد أُجِّلوا حدينَ حلَّ العَدابُ ثلاث ليسال إلى المَدوْءِ در (١٢٩)

وكذا كان قوله:

ونبئت أشفقى جَعْفر هاجَ شفوة عليها عليها كما أشقى ثمود مُبيرها يُصيد مُن يستَسقونه حين أنْضَجَتْ عليهم من الشّعرى التُّرابَ حرورُها (١٣٠)

(۱۲۳) سورة هود ۲۰. (۱۲۳) سورة النمل ۲۰.

(۱۲۵) سورة النمل ۱٦. (۱۲۸) ديوان الفرزدق ١٩٤/.

(١٢٧) سورة البقرة / ٣٥. (١٢٨) سورة الأعراف ٢٧.

(۱۲۹) دیوان جریر ۲/۸٤۲. (۱۳۰) دیوان جریر ۱/۲۹۸.

- YY -

ومن قصة ثمود أيضاً راح الفرزدق ينسج قوله:

إنْ نحنُ لم نَمْنَعْ بطَاعَ تَنَا وَالحَبُّ للمَ وَالشُّكْرِ وَالشُّكْرِ وَالحَبُّ للمَ علينَا في منَازِلنِا مُسلُ العَلينَا في منَازِلنِا رُسُلُ العَلينَا في منَازِلنِا رُسُلُ العَلينَا في منَازِلنِا أَشْ قَى تم ور حسين وَلَّهَ هُ أَشْ عَلْ أُمِّ لهِ المَ شَنْ وَاللهَ عَنْ أُمِّ لهِ المَ شَنْ وم بالعَقْ رِ عَنْ أُمِّ لهِ المَ شَنْ وم بالعَقْ رِ المَا رَغَالهُ مَا هُمُ دوا كانهُم هابي رماد مُ وقي القَادُر (١٣١)

وقد رصدنا من قبل الآيات التى أفاد منها هنا ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ (١٣٢) ، ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ (٢٦ ﴾ (١٣٢) . وكذلك الحال في الموقف من قصة يونس عليه السلام، إذ يقول الفرزدق تأثراً بمحتواها :

دعـــوتُ الذي ناداهُ يونسُ بعــد مــا ثوى في ثلاثٍ مُظْلمـاتٍ فَـفَـرَّجـا (١٣٤)

حيث يستوحى المعنى من الآية الكريمة من غير القصة ﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ الْمُهَاتِكُمْ خُلُقًا مِنْ بَعْدِ خُلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثُلاثٍ ﴾ (١٣٥) أو من القصة القرآنية ﴿ وَذَا النُّونِ إِذَ فَهَاتِكُمْ خُلُقًا مِنْ بَعْدِ خُلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثُلاثٍ ﴾ (١٣٥) أو من القصة القرآنية ﴿ وَذَا النُّونِ إِذَ هَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُلُمَاتِ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِن ذَهْبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُلُمَاتِ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِن الظَّالِمِينَ (١٣٦) ﴾ (١٣٦) . ومن قصة يوسف عليه السلام أيضاً ترد الإشارة السريعة عند الفرزدق من خلال صفح يوسف عن إخوته – كما رأينا من قبل – حيث يتكرر التأثر في

<sup>(</sup>١٣١) ديوان الفرزدق ٢٦٣/١. رغوة البكر: أي بكر ناقة صالح إذ رغا على قوم ثمود فأهلكوا ، أشقى ثمود: هو الذي عقر الناقة .

<sup>(</sup>۱۳۲) سبورة هود / ه. القمر ۱۳۳) سبورة هود / م.

<sup>(</sup>۱۳٤) ديوان الفرزدق ١/١١٣. (١٣٥) سورة الزمر ٦.

<sup>(</sup>١٣٦) سورة الأنبياء ١٧.

معرض المدح بفعل الأمر الذي يخفّف من حدته هنا منطق الاستعانة بالقصص القرآنى : كُنْ مستل يُوسنُفَ لمسا كَسباد إخسوتُهُ

سلَّ الضَّغَائِنَ حتى ماتت الحِقَدُ (١٢٧)

ومن قصة ثمود أيضاً تراه يردد على نحو من السرعة: فصصاروا كمن قد كان خالف قَابْلَهُمْ

ومِنْ قبلهم عباد عَسمنت وتَمُسودُهَا (١٣٨)

وقريباً منها جاء قوله:

أبار بكم عن دينه كل ناكث كم الأولى أبيرت تُمُودُها (١٣٩)

ومن ذلك قوله أيضاً:

وكانَ لهم كَابَكْرِ ثَمُ ودَ لَمَّالَ لهم كَالَ الله وَمَانَ الله وَمِنْ وَمَانَ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَانْ وَمِنْ وَ

ومن قصة داوود عليه السلام أيضاً:

ف أنت أحقُّ الناس بالعَدلُ والتُّقَى وانت ترَى الأرضَ الحييا وطهورها وانت ترَى الأرضَ الحييا وطهورها فاصب حتت ما فينا كداوود وابنه على سننَّة يُهْدَى بها من يسيرُها (١٤١)

وكذلك كان ما ورد في قوله جمعاً بين تأثره بقصة داود وقصة يأجوج ومأجوج:

بنيت الذي أحسيا سليان وابنه والذي أحسان سراً

(۱۳۸) نفسه ۱/۱۷۱.

<sup>(</sup>۱۳۷) ديوان الفرزدق ۱/۹۳.

<sup>(</sup>۱٤٠) الفرزدق ١/٠٥٣.

<sup>(</sup>۱۳۹) نفسه ۱/۱۵۱.

<sup>(</sup>۱٤۱) نفسه / ۲٤۷.

### ف أصبح جسس الله فيدكُّ ف إذا دُكَّ عن يأجوجَ رَدْماً فنَشّرا (١٤٢)

وقوله:

ومَنْ سَمَك السماء لَهُ فعقامَتْ ووسخَّر لابنِ داوود الشَّمَالا (١٤٢)

إذ يتضح تأثره المباشر بالآيات ﴿ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ﴾ (١٤١) ومن قوله تعالى أيضاً : ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦ ﴾ (١٤٥) والآية الكريمة ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ﴾ (١٤٦) .

وهكذا تطّرد الظاهرة ، ومن خلالها يبدو كبار شعراء العصر أشد حرصاً على الاستقصاء، والتعرض لأطراف شتى من هذا القصص القرآنى، فمن قصة قوم « تُبّع » أيضاً يستمد الفرزدق قوله :

على ابنك وابن الأم إذ أدركَتْ هُـمـا

المنايا وقد أفنين عاداً وتُبعا (١٤٧)

وقوله:

ليدرك مسسعاه الكرام ولم يكن ليدركها حتى يكلم تُبتعا (١٤٨)

حيث يتأثر بما أوردته الآيات ﴿ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعِ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعَدِ مِن تَبْعِمِ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ١٤٠٠ ﴾ (١٤١) ، ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ (١٥٠) .

ومن قصة « ذي القرنين» أيضا يعرض قوله :

أتيت بنى الشُّرقى تحسسب عسزُهم

على عهد ذي القرنين كان تضعضعًا (١٥١)

| (۱٤۳) نفسه / ۷۰.          | (۱٤۲) نفسه / ۳٤۸.    |
|---------------------------|----------------------|
| (۱٤٥) ص : ۳۲.             | (١٤٤) الأنبياء : ٧٩. |
| (۱٤٧) ديوان الفرزدق ۲/۱   | (١٤٦) النمل : ٣٩.    |
| (۱٤٩) سورة الدخان ٣٧.     | (۱٤۸) نفسه ۱/۳۹۷.    |
| (۱۵۱) ديوان الفرزدق ۲/۱۸. | (۱۵۰) سبورة ق: ۱۲.   |

وقوله:

# على عهد ذى القرننين كانت سيوفهم عهد ذى القرنين كانت سيوفهم عهد المراق (١٥٢)

ولعله يت أثر فى ذلك كله بفحوى الآيات الدالة على القصة ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ آَ إِنَّا مَكُنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ آَ إَنَّا مَكُنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ آَ الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾ (١٥٤).

ومن قصة (نوح) عليه السلام ترد الإشارة الموجزة عند الفرزدق أيضاً في قوله : ومن نجى من الغَصمَات أوحًات أوحًات الموجزة عند الفرزدق أيضاً ومن نجى من الغَصمَات الغَصاب العَصاب وأرسني في ماواضاعها الجَالا (١٥٠٠)

وقد رأينا تفاصيل القصة كما عرض لها القرآن الكريم بنص الآيات وهو ما يبدو واضح التأثير هنا أيضاً ربطاً ينتائجها من قوله تعالى ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۞ ﴾ (١٥٦).

وعلى هذا النحو وما يشبهه بدا القصص القرآنى مصدر ثراء لفن الشعر لدى شعراء بنى أمية، ووجدوا فيه مجالاً فى مجالات عديدة لم يقتصر فيها على حديث المدح، بل ورد أيضاً فى سياق أحاديث الهجاء؛ الأمر الذى يدل على طبيعة استيعاب الشعراء لهذا القصص من ناحية، وحرصهم على الصدور عنه فى جل موضوعات شعرهم من ناحية . أخرى.

وتظل المعالجة الفنية من خلال القصص الدينى واضحة الدلالة على طبيعة ذلك الاستقراء الذى مال إليه الشعراء لكشف وعيهم به ولعلهم وجدوا من فسحة الوقت والنظم المتأنى الهادئ مما لم يتهيأ للجيل السابق، ولعلهم اكتفوا من هذا التأثر باعتباره مادة ثقافية أو مجرد جدول من جداول الفكر بما لا يشير إلى تدين الشاعر منهم من عدمه، بدليل ما نجده من أرصدة نفس المؤشرات عند شاعر مثل الأخطل النصرانى في تحديه للشعراء المسلمين من أصحاب النقائض.

<sup>(</sup>۱۵۲) نفسه ۱/۱۵. (۱۵۳) سورة الكهف ۸۳ – ۸۶.

<sup>(</sup>١٥٤) سورة الكهف ٨٦ – ٨٤. (٥٥١) ديوان الفرزدق ١/٠٧.

<sup>(</sup>۲۵۱) سورة العنكبوت ۱۰.

<sup>\* \* \*</sup> 

فإذا أضفنا إلى هذه المواقف أن الفرق الكلامية قد بدأت حوارها وكثر جدلها حول قضايا دينية، تبين لنا أن أولئك الشعراء قد حرصوا على ألا يتخلفوا عن تلك الثقافات، بل راحوا ينهلون منها، وكأنما آثروا الرجوع إلى المصادر الدينية الأولى بدءا من القرآن الكريم، فكانت المؤثرات أقرب إلى مادة النص المقدس منها إلى ما يدور حوله من تفسير أو جدل، ولنا مع هذا الموقف بقية حوار بعد استكمال جزئيات المعجم الإسلامي بفروعه المتعددة التي أفاد منها شعراء العصر من خلال صور أخرى ازدحمت فيها بعض الأبيات بعديد من المصطلحات، والمعاني الإسلامية، التي تأتي – بدورها – وليدة المعجم الديني، ولا علاقة لها بصيغ الأداء الجاهلي التي رأينا الشعراء يحرصون عليها في العصر باعتباره عصر إحياء للعصبية الجاهلية ودوران حول أحساب العرب وأيامهم الأولى، وقد راح بعض الشعراء يستقي بعض مصطلحاته من واقع حسه الديني فحسب، على نحو ما نجد في بعض نماذج من شعرهم، إذ يتحدث الفرزدق عن الإسلام والإلحاد قائلاً لممدوحه وهو يقرن الإسلام بالمصحف باعتباره المصدر الأول المقدس للعقيدة:

أَبَرْتَ زُخُسوفَ المُسسلمسين وكدتَهُم بمستنصر يتلو كتابَ المصاحفِ (١٥٧)

وقول جرير عن الإلحاد:

دعـــوت المُلْحُــدين أبا خُــبَـيْبِ جِـماحا هل شُـفِيتَ من الجـمَاحِ (١٥٨) وقول الفرزدق عن الإسلام والأذان:

رأوا جبلادق الجبال إذا التقت

رؤوس كسبسيسرهن يَنْتَظِمَانِ

<sup>(</sup>۱۵۷) ديوان الفرزدق ۲/۵۱.

رجالاً عن الإسلام إذ جاء جَالدُوا
ذوى النكث خستى أَوْدَحُسوا بِهَسوَان
وحتى سعى في سُور كل مسدينة
مناد ينادى فسوقسها بأذان(١٥٩)

حيث يقرن حواره حول الإسلام ومن يجالدون دونه بالمؤذن حين ينادى المسلمين إلى الصلاة ، ثم يقول عن الإسلام والحق ومعاداة الباطل:

فـمـا الناسُ إلاَّ في سـبـيلَينْ منهـمـا سـبـيلٌ لحقٌ أو سـبـيلٌ لِبَـاطِلِ (١٦٠)

وعن الحق والباطل أيضاً وصراعهما الدائب في الحياة: مندي سور الأربكية المستخدراً المنافعة المن

ألا ربما يجاري مع الحقّ باطله (١٦١)

وعن مقاييس الفضيلة والرذيلة أو صراع الخير والشر عبر تناقضات الحياة وسلوكيات البشر يقول:

فقد كنتُ ناراً يصطليها عدوُّكم وحسرُّ ذا لما ألجْ اتُمُ من وَرَائِيَا وَباسِطَ خسيرٍ فسيكمُ بيَ مسينِه وَباسِطَ خسيرٍ فسيكمُ بيَ مسينِه وقابضَ شسرٌ عنكم بشيماليًا (١٦٢)

وعن الحول والقوة باعتبار أصداء الصيغة الدينية في ذاكرة الشاعر يأتي قوله:

وهُمْ ليلةَ الأهْوَاز حسين تَتَسابَعُسوا وهُمْ بِجُنود مِن عسدوً وخَساذِلِ كَسفاكَ بحسول من عسزيز وقُسوَّة

وأعطى رجالا حظّهم بالشَّمائِلِ (١٦٢)

(۱٦٠) نفسه ۲/۸۳۳.

/ (۱٦۲) ديوان جرير ۱/٦٨

- VX -

<sup>(</sup>۹ه۱) ديوان الفرزدق ٢/٣٣٤.

<sup>(</sup>۱۲۱) نفسه ۲/۱۷۶.

<sup>(</sup>۱٦٣) ديوان الفرزدق ٢/١٣٨.

وعن الحق والباطل ربطاً بالحوار حول الضلالة والهدى وكأن المؤثر يسير على نسق واحد حيث يقول:

لَقَدْ جِرَّدَ الحَجَّاجُ بالحق سَيْفَهُ

لَكُم فاستقيموا لا يَمِيلَنَّ مائِلُ
فحما يَسْتوى داعِي الضَّلالة والهدى

ولا حجة الخصْمَيْن حقُّ وبَاطِلُ (١٦٤)

فإن مال إلى الحوار حول الرشد والغواية فمن نفس المنظور أيضاً على نحو من اله:

إذا خُسيَّسرَ السَّسيديُّ بين غسواية ورُشد أتى السَّيديُّ ما كان غَاوِياً (١٦٥)

كما تظهر أطراف من لوحة الجهاد الإسلامي في معتركه مع معسكر الشرك وما يبنهما من صور الصراع:

عادات خيلك أن يَبِتْنَ عَوَابِسًا بالدَّارعِ باللهِ ما إن نزَلْتَ بمسشركين بِربِّهم إلا تركتَ عظيمَهم مُسْتَ عُبداً (١٦٦)

وحول الجهاد أيضاً وطابعه الديني من قبل نصرة دين الله سبحانه وتعالى يأتى حواره:

فَ جَـرَدُ لهم سيفَ الجِهاد في إنَّما نَحَرُدُ لهم سيفَ الجِهاد في إلى ذي الفواضلِ (١٦٧)

وعن شهادة المسلمين كتعبير جديد عند عبيد الله بن الحريرد بديلاً لما كان من أمر شيوع الشهادة القبلية نجده يقول:

(۱۹۲ ) دیوان جریر ۱/۳۰۱. (۱۹۵ ) دیوان الفرزدق ۲/۹۰۳.

(۱٦٦) ديوان جرير ٢/٣٨٣. (١٦٧) ديوان الفرزدق ٢/٨٣٨.

فان لَمْ أَصَابِعُ شَاكَراً بِكَتَيبِة فعالجُتُ بالكفَّينِ غلَّ حَديد همُ هندماوا دارى وقالدُوا حَليلتِي إلى سجنهم والمسلمُون شُهودى (١٦٨)

وعن مطلب الاستشهاد في القتال باعتباره موضع فخر لأهل الشهيد وهو ما كان موضع تنافس ومزاحمة لدى قادة الخوارج وشعرائهم وخطبائهم نجد صدى المؤثر وارداً عبر حوارات سريعة للشعراء من مثل قول الشاعر:

إذا ما قُربُ الشُّهَدَاءُ يَوْمَا للسُّهِدِ لا ١٦١) فيما للتَّيْمِ يومئذ شَهِدِ لا ١٦١)

وعن الأنفّال أيضاً يرد قوله في هجاء الأخطل وتعيير التغلبيين:

لولا الجِسزَى قُسسِم السَّسوادُ وتغلبٌ

في المسسلمسين فكنتُم أَنْفَسالاً (١٧٠)

وعن المؤمنين يأتى قياس الاعتداد والتميز في قول الآخر:

فدًى لك أمنى اجعل عليهم عالمة وحسر وحسر معليهم مسالحات الحالائل تزايل بين المستومنين وبينهم المنال الأسواق وسط المتافل (۱۷۱)

وعن الملائكة وجبريل عليه السلام وعن المدد الإلهى للمسلمين بهم جندا في القتال من أجل نصرة دين الله يرد قول الشاعر أيضاً:

إلى باعث المَصولى ليُنْزلَ نَصصرَهُ فَاللَّهُ المَصلَدِ المُصلَدِ المُصلَدِ المُصلَدِ المُسؤذُرا

(۱۲۸) شعراء أميون ۱/۲۱. (۱۲۹) ديوان جرير ۱/۳۳۰.

(۱۷۱) ديوان الفرزدق ۲/۱۳۹.

(۱۷۰) دیوان جریر ۱/۹۰۰.

مسلائكة من يجسعل اللهُ نصسرَهُمْ له يك أعلى في القستسالِ وأصسبسرا رأوًا جسبسرائيلَ فسيسهمُ إِذْ لَقُسوهُمُ وأَمْ جسرائيلَ فسيسهمُ إِذْ لَقُسوهُمُ وأَمْ وَالْمُسْرَا (١٧٢)

وعن الملائكة والمصطفين الأخيار في موضع الشهادة يأتي قوله أيضاً:

قــال المــلائكة الَّذين تُخُـيِّروُا

والمــصطفَـوْن لدينه الأخْريَ للهُ المُخْريُ المائدُ المُخْريُ المائدُ المُخْريُ عـلانياة وموتها خـريُ عـلانياة عليك وعال (١٧٣)

ومن ليلة القدر وتفضيلها على بقية أيام الزمن ولياليه يظهر ما صاغه الشاعر تأثراً بهذا القياس الديني في قوله:

لقد فُضِلَتْ حُسنناً على الناس مِثْلَما على ألف شهر فُضِلَتْ ليلةُ القَدرِ على ألف شهر فُضِلَتْ ليلةُ القَدرِ على ألف من ذي صَبَابةٍ عليها سالمُ الله من ذي صَبَابةٍ وصب مُصعَنَّى بالوساوسِ والفِكْرِ (١٧٤)

وفى نفس الإطار أيضاً جاء صوت جرير إلى جانب ما شغله مشهد من القبر والعذاب:

لعلكُ ترجُـو أن تَنقُّسَ بعـدمـا

غمَمْتُ كما غُمَّ المُعَدَّبُ في القَبْرِ

فما أحصنته بالسعود لمالك

ولا وَلَدْته أمُّ للله القَلِية القَلْمُ العَلِية القَلِية القَلْمُ العَلِية القَلْمُ العَلِيمُ العَلْمُ العَلِيمُ العَلْمُ العَلِيمُ العَلْمُ العَ

/۲٤۲. (۱۷۳) ديوان الفرزدق ۱/۲۷۶.

(۱۷۲) ديوان الفرزدق ١/٢٤٦.

(۱۷۵) دیوان جریر ۱/ه۲۲.

(۱۷٤) ديوان جميل ۸ه.

وحول ( المشيئة الإلهية ) يأتى طرح عمر بن أبى ربيعة في قوله: مُ ـــقـــيمُ بإذن الله ليسَ ببــارح مكانَ التُّــرَيا قـاهر كُلَّ مَنزل (١٧٦) وعن القدر الإلهي عند الفرزدق:

ولكن أتونى آمناً لا أخــافــهم نهارا وكان الله ما شاء قَدرًا (۱۷۷) وعند حميل:

فقلت له: فيها قَضَى الله ما تُرى عَلَى وهل في ما قضي الله من ردِّ؟ (١٧٨) وعند عبيد الله بن الحر :

فـــعـــمنى اللهُ أن يُدافعَ عَنِّي ريْبُ مــا تحـــذرين حــتى أؤوبًا ليسَ شيءٌ يشــاؤُه ذو المَــعــالي بعَــزيز عليــه فــادْعي المُــجــيــبَــا أنا في قَــبْـضَــة الإله إذ كنـ ـــتُ بعــيــداً أو كنت منك قــريبــا (١٧٩)

وعن ميثاق الله وعهده يقول جميل كاشفاً عن عذريته وعفة غزله: فقد جدُّ ميثاقُ الإله بحبِّها وما للذى لا يتقى الله من عَهد (١٨٠)

وعلى هذا النحو تكررت الشواهد - وهي كثيرة جدا- عند الشعراء . وفي كثير من الأبيات نجد صدى التأثير الإسلامي من خلال اعتماد الشاعر على الإشاره إلى تلك المصطلحات والمسميات الإسلامية، التي استوحاها كشفا بذلك عما استوعبه من المعجم الديني، يقول كعب بن معدان الأشقرى:

> (۱۷۷) ديوان الفرزدق ١/٥٩٠. (١٧٦) ديوان عمر ١٧٣.

(۱۷۹) شعراء أمويون ٣/٢٥٠. (۱۷۸) دیوان جمیل ۵۵.

> (۱۸۰) دیوان جمیل ۵۵. - XY -

خَلَتْ إيادُ وَمَـا يَردُ ضَـالاَلهـا من زَاجِرِ (١٨١) داعِي الرَّشاد وما لها من زَاجِرِ (١٨١) ويقول جميل:
فان كان رُشْداً حبُّها أو غَـوَايةً
فان كان رُشْداً حبُّها أو غَـوَايةً
فقد جئته ما كانَ منى على عَـمْدِ
لقـد لجَّ مـيـــثاقُ من اللَّه بَيْنَنَا
وليس لِمَنْ لم يُوفِ للَّه من عَـهْد (١٨٢)

ويقول مالك بن الريب قريباً من نفس السياق وإن اختلف الموقف بقياس تحوله من صعلوك إلى مجاهد إسلامي في إقليم ناء :

أَلَمْ تَرَنِى بِعْتُ الضَّــللَالةَ بِالهُــدَى وأصبَحْتُ في جَيْش ابن عَفَّان غَازِياً (١٨٢)

وعلى هذا النحو نستطيع أن نقف على رصيد ضخم من المؤثرات الإسلامية إذا ما سرنا على هذه الوتيرة من محاولة استقراء دواوين شعراء العصر ، ليظل الموقف شاهداً مؤكّدا طبيعة الانتماء إلى هذا المعجم الإسلامي، مع شدة الحرص على الأخذ منه أكثر مما أخذوا من معجم حضارة العصر ذاته، أو حتى من تيار البداوة. ومع صورة أخرى من محاولة صياغة الأفكار والمعانى الإسلامية التي تداولوها قد يزداد الموقف توكيداً ووضوحاً.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱۸۱) شعراء أمويون ۲/۷۳. (۱۸۲) ديوان جميل ٤٣. (۱۸۲) شعراء أمويون ۲/۲۶.

وتبدو الأفكار والمعانى الإسلامية أكثر عمقاً فى تأثيرها فى الشعراء وحركة الشعر، لأن مجرد الإفادة من المصطلح وإعادة عرضه قد لا تصل بالشاعر إلى هذه الدرجة من عمق الأداء فى الترويج لفكرة دينية ، أو معنى إسلامى مما قد يفتح مجالاً من مجالات الفلسفة أو الجدل. ولذلك قد يلتقى مع الفرق الكلامية التى شهدها العصر على سبيل الاتفاق أو التعارض، ويظل التأثير من هذا النوع جامعاً بين أفكار إسلامية خالصة طبقاً لصفاء مصادرها الأولى وأخرى بدأت تدخل فى دائرة الفلسفة ، وتتبلور من خلال منطق الجدل العقلى الذى دأبت عليه بيئات المتكلمين كجزء من ثقافة العصر ذاته.

ومن هذه الشواهد التي استوقفت الشعراء ما نجده مطروحاً حول قضية الفكر الغيبي عند الفرزدق، حين يعرض لقضية (خلود النفس) والروح وغيرها من قضايا ميتافيزيقية، وكأنما ارتبطت هذه المعانى في جانب منها بدور المسلم في الدفاع عن دينه، وطبيعة سلوكه المنضبط من هذا المنطلق، ويصبح هذا الدفاع مضرب المثل للشعراء، فيقول الفرزدق:

فَـــزِدْ خَـــالداً مـــثلَ الَّذى في يمـــينه تجــدُهُ عن الإســلام من خــيــرِ ذائد (١٨٤)

وعندئذ ينسب ألجند إلى (دين الله) والسيف إلى (جند الله) في قوله: جنودٌ لِدين اللَّه نضـــربُ مَنْ طَغَي جنودٌ لِدين اللَّه نضــربُ مَنْ طَغَي ومُسلِمةُ السَّيف الحُسسَام يَقُودُها (١٨٥)

ويصبح المروق من الدين صيغة واردة في مجال التعبير والهجاء على طريقة ابن قيس الرقيات في قوله:

<sup>(</sup>۱۸۶) ديوان الفرزدقي ۱/۲۲۱. (۱۸۵) ديوان الفرزدق ۱/۱۱۷.

### إذا نحنُ شئنا ضاربَتْنَا كَتيبةً حَسرورُيةً أمسست من الدين مسارقه (١٨٦)

وهى اللغة التى سار عليها شعراء الأحزاب السياسية والفرق الدينية فكفَّر بعضهم بعضًا على هذا النحو.

وهكذا لم تقف المصطلحات عند المسلك الحربي أو القتالي بقدر ما تجاوزته لتشمل سلوك المسلم في حياته اليومية، وكيف ينطلق من واقع الأفكار الدينية التي رسخها الإسلام، فكثر حديث الشعراء حول صلة الأرحام وما كان من قطعها في قول ابن قيس:

> تُذَكِّ رُني قَــتْلَى بحَـرَّة وَاقم أصيبت وأرداما قطعن شوابكا فَـقُطُّعَ أَرْحَـامٌ وفُـضَّتْ جَـمَـاعَـةٌ وعادت روايا الجلم بعد ركائكا (١٨٧)

> > ويقول أنضاً على نفس النسق:

وأقْطِّعُ للأرْحَامِ لم يرقُبُوا بها من الله إلا يوم ذاك وأيص الله إلا يوم (١٨٨)

ومن حواره حول الحلال ، والحرام ، والعدل ، يقول الفرزدق وإن كان يستغل المعاني في صورة غزاية:

> فيمَ باللَّه تَقْتُلِين مُصحبِّا لك بالوصيل مُستخلصيا بَذَّالاً ولعهم رثى لئنْ هم مت بقتلى لبُ ما قد قَدتُلْت قَدبُلي الرِّجَالاَ حدثینی عن همجسرکم ووصسالی أحَــرامًــا تَريْنَهُ أَمْ حَــللَالا

(۱۸۸) دیوان ابن قیس الرقیات ۱۹۲. (۱۸۷) دیوان ابن قیس ۱۲۹ – ۱۳۰.

(۱۸۸) نفسه ۱۳۹.

# فاحكُمِى بَيْنَنَا وقُولى بِعَدْل هل جاراءُ المسحب إلا الوصيالاً (١٨٩)

إذ يظل الشاعر فيها متعلقاً بألفاظ إسلامية مصدرها حسه العام الذي يجسده أسلوب القسم بالمولى عز وجل ، ثم حديثه عن الإخلاص والبذل والإيثار كسلوك دينى ، إلى جانب حواره حول الحلال والحرام والعدل في الحكم مما يعنى أن الشعراء دأبوا على تحويل المصطلحات إلى كل موضوعاتهم، وحتى في هذا الموقف الغزلي لم ينس الشاعر أن يصدر عما اكتسبه من تلك الأفكار ، بالمحرم وغير المحرم في مثل قوله عن الحمى أنضاً:

أباحُوا حِمى قد كانَ قدماً مُحَرَّماً في مَعَرَّماً في مُحَرَّم (١٩٠)

وكذلك كان قوله حول مراعاة المحارم كسلوك ديني قويم تدعو إليه العقيدة:

وقد عَلَموا أنَّى أنَا الشَّاعِرُ الَّذى

يُراعى لبَكْر كلَّها كلَّ مَصحْدرَم (۱۹۱۱)

وإنِّى لِمَنْ عَصادُوا عَصدوً وإنَّنى

لَهُمْ شَاكَرُ ما حالَفْت ريقَتى فَمى (۱۹۲)

وعن صلات الأرحام أيضاً كما ردُّدها ابن قيس من قبل يقول الفرزدق محذِّرا من قطعها ومغبة تجاهلها:

ولا تقطعوا الأرحام مناً فإنها ذُنُوبٌ مِنَ الأعْمال يُخْسَسَى إِثَامُها ذُنُوبٌ مِنَ الأعْمال يُخْسَسَى إِثَامُها فَتَرَابَةً فَتَرابَةً وتَجْرِى أَيَّاما كريمًا مُقَامُها (١٩٣)

(۱۸۹) ديوان الفرزدق ١٦١/١. (١٨٥) ديوان الفرزدق ١٦٤/٢.

(۱۹۱) نفسه ۲/۱۷۲.

(١٩٣) ديوان الأخطل ١/٥٨

وعن الرجس والطهارة يقول جرير:

لا يدخُلَنَّ عليكَ إِنَّ دُخُــولَهم رِجْسٌ وإِنَّ خُـروُجَـهُم تَطِهـيـرُ (١٩٤) وعند الأخطل:

أمعشر قَيْس لم يُمَتَّع أخُوكُمُ عُمْ مَعْد و (١٩٥) عُمَد مُعْد و (١٩٥)

وعن الدعوة لصالح الأعمال يقول الأخطل في شكل حكمى عام:

والناس همُّ هم الحياة وما أرى

طولَ الحسيساة يزيدُ غسيسرَ خسبال وإذا افتقرتَ إلى الذَّخائر لم تجد

ذُخرا يكون كمالح الأعمال (١٩٦١)

ولا شك أنه يتجاوز بهذا المنطق ما عرفناه عن شكوى الشعراء الجاهليين السام من طول أعمارهم على طريقة لبيد في قوله:

إن التمانين وبلغتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان أو قوله:

ولقد سئمت من الحياة وطولها وسنؤال هذا الناس: كيف لبيد

وهو ما عرف أيضًا في قول زهير بن أبي سلمي :

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسام

وعن إقامة الحدود يقول جرير عن منظور ديني أيضاً يدير حواره حول إقامة الحد استناداً إلى شرع الكتاب:

فقد حلَّتْ يمينُك إِنْ إِمَامٌ أقامَ الحَرِدُ واتَّبِعَ الكِتَابَا (١٩٧) (١٩٤) ديوان جرير ١/٣٦٦. (١٩٥) ديوان الأخطل ١/٦٦.

(۱۹۲) ديوان الأخطل ۱/۰۱۸. (۱۹۷) ديوان جرير ۱/۲۵۲.

ومنها القصاص الذي يورده جميل في موطن الفخر:

وكنًّا إذا ما مَعْشَرُ نَصَبُوا لَنَا

ومَ رُّتُ جوار طيفهم وتعيَّفُوا

وضَعْنا لهم صَاعَ القِصَاصِ رَهينةً

ونحنُ نُوفِّ يها إذا الناسُ طفَّ فُوا (١٩٨)

وعن الموقف من المغتاب والمرائى، وهي الصورة التي نفر منها الإسلام يقول ابن

أيُّهَا المُسسَّتَ حِلُّ لَحْمِى كُلْهُ مِن وَرَائِى ومِن وَرَاك الحِسسَابُ السَّفِي عَنْدَك عِلْمُ السَّتَ فِي عَنْدَك عِلْمُ السَّتَ فِي اللَّهُ المُستَّف اللَّهُ المُستَّل المُستَّلِي المُستَّل المُستَّلُ المُستَّلِي المُستَّلِي المُستَّلِي المُستَّلِي المُستَّلِي المُستَّلِي المُستَّلِي المُستَّلِي المُستَّلِي المُستَّل المُستَّلِي المُستَّلُ المُّلِي المُستَّلِي الْمُستَّلِي المُستَّلِي المُستَّلِي المُستَّلِي المُّلِي المُستَّلِي المُّلِي المُّلِي المُستَّلِي المُستَّلِي المُّلِي المُّلِي المُّلِي المُّلِي المُستَّلِي المُّلِي المُّلِي المُنْ المُلْسِلِي المُلْلِي المُلْلِي المُنْ الْمُلْلِي المُنْ الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْلِي الْمُلْلِي الْلِي الْمُلْلِي الْلِي الْمُلْلِي الْمُلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِيِ

تَخْتِلُ الناسَ بالكِتَابِ فَهَالاً تَخْتِلُ الناسَ بالكِتَابِ فَهَاكَ الكتَابُ (١٩٩)

إذ يضيف إلى استنكار السلوك على المستوى الاجتماعي ما ورد بشأنه في الكتاب نهيا وزجرا وتهديدا بما يكون من صور العقاب يوم الحساب.

وعن الغيبة والنميمة أيضاً يقول جرير:

أعُنَّابا تجاوز حدين أجْنَتْ نخصاوز ما عُنَزَهُ الرَّبَابا

أصابوا الجار ليلة غاب عنهم

فبيئس القوم إذ شهدوا وغابا (٢٠٠)

وعن النفاق وجزاء المنافق يتردد القول عند جرير في أكثر من موقف ، فيقول راسماً من الموقف لوحة فنية عرضها ضمن مدحته :

(۱۹۹) دیوان ابن قیس ۸۶.

<sup>(</sup>١٩٨) ديوان جميل ٨٥ نصبوا لنا : عادونا ، الصاع : مكيال ، طفَّفوا : نقصوا المكيال ، تعيَّفوا : زجروا الطير ليتفاطوا أو يتشاعموا بطيرانها.

مَنْ سَدَّ مُطَّعَ النَّفَ اقِ عليهمُ

أَمْ مَنْ يصولُ كَصَولُةِ الحَجَّاجِ
فَإِذَا رَأَيْتَ مِنَافَقِينَ تَخَيَّرُوا
سُبُلُ الحِجَاجِ أَقَصَّتَ كُلَّ ضَجَاجِ
داوَيْتَهمُ وشفْيتَهمُ مِن فِيتُنَةٍ
علي عَبِيراءَ ذاتِ دَوَا خِن وأَجَراجِ وَالْحَبِيرَةُ عَبِيرَاءَ ذاتِ دَوَا خِن وأَجَراجِ والقَد كَسِيرَتُ سِنَانَ كُلِّ مُنَافِقٍ
ولقد كَسِيرَتُ سِنَانَ كُلِّ مُنَافِقٍ

كما يقول محذرا من استمراء الرعية للنفاق:

هو الخليفة فارضوا ما قضى لكم لكم بالحق يصلح عما في قاوله جَنف يصلح يقضى القضاء الذي يشفى النفاق به

فاستُبشَرَ الناسُ بالحقِّ الذي عَرَفوا (٢٠٢)

وهو ما يطرح له نظيراً حين يتوعد من ينافق بانكشاف أمره ليلقى مصير المنافقين قبله:

تَشَــد قَ فَــلا تُكَذَّب يومَ زَحْفٍ إِذَا الغَــمَـراتُ زَعْـرَعَتِ العِـقَـابَا عَـفاريتُ النَّفاق شُـفِيتَ مِنهم فياريتُ النَّفاق شُـفييتَ مِنهم فيامُستَقُا خاضعين لكَ الرَّقابا (٢٠٣)

ثم يؤكد جزاء المنافقين من خلال منطق واحد يحسمه حد السيف:

(۲۰۱) دیوان جریر ۱/۱۳۷–۱۳۸. (۲۰۲) نفسه ۱/۶۶۶.

(۲۰۳) نفسه ۱/۵۷۱.

ما كانَ مِنْ بَلدٍ يَعْلُو النَّفَاقُ بِهِ إِلاَ لَاسِيافِكُم مَمَّن عَصَى لَحِمُ (٢٠٤)

وغالباً ما يرتبط عنده النفاق بالفتنة على نحو قوله :

فحكمك يا مهاجس كُكمُ عبدل

ولَوْ كَرِيبُ المنافقُ والمُريبُ إِذاَ مَرِضَتُ قلوبُهم شَرِفَا هُمْ فَاللَّهُمُ طَبِرِيبُ (٢٠٥)

وفي نفس الأطر تقريباً نظم قوله قارناً بينهما:

واطفات نيران النفاق وأهله

وقد حاولُوا في فتنة أن تَشَعُرا في فتنة أن تَشَعُرا فلم تُبق منهُم رايةً يرفَعُونها وله تبق من أل الملهب عَصدستُكرا (٢٠٦)

وكم تحدث القرآن الكريم عن النفاق والمنافقين ، وآخذهم على سلوكهم ووصفته الآيات ووصفتهم، وتوعدتهم مراراً ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَمِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطيعُ فيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُر نَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَمِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطيعُ فيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُر نَكُمْ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ ﴾ (٢٠٧). ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِينَ تَوَلّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِم مَا هُم مَنكُمْ وَلا مِنهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذَبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤ ﴾ (٢٠٨) إلى غير ذلك من توصيف القرآن لتلك الفثة وما ينتظرها من صور العقاب والعذاب ﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ﴾ بحكم ما ظهر منها من خطر على الدعوة في عصر المبعث، وقد استمر خطرهم على مدار عصور الخلافة الإسلامية ، فتناول الشعراء سلوكهم بالتجريح من هذا المنطق الديني إلى جانب المنطق الاجتماعي والأخلاقي أيضاً .

<sup>(</sup>۲۰۶) نفسه ۱/۹۷۱. (۲۰۵) دیوان جریر ۱/۹۱۸.

<sup>(</sup>۲۰۹) دیوان جریر ۱/۱۷) سورة الحشر ۱۱.

<sup>(</sup>۲۰۸) سورة المجادلة ۱٤.

وحول رفض النفاق على إطلاقه في أي من صوره يقول جميل في صياغة حكمية عامة :

ومَنْ هُوَ ذُو وجهها ليسَ بِدَائِمٍ على العهد حسلاً ف بكل يَمسين (٢٠٩)

ثم تأتى تحية الإسلام صورة جوهرية من صور الكشف عن جانب من الحس الدينى للشاعر، يقول جرير:

حَـيَّيْتُ وجهه بالسَّلام تَحِيَّةً وعـرَفْتُ ضَـرُبَ كـريمـة لِكَريم وعـرفْتُ ضَـرُبَ كـريمـة لِكَريم واللهُ فـضَّل والدَيْك فـأنْجَـبَـا وعـدَدْتَ خير خُولة وعُمُوم (٢١٠)

وعن الاستعادة بالله يقول أيضاً من المنطلق الديني :

أعودُ بالله العريز الغَفَّار وبالإمام العدل غير الجبِّار

من ظلم حــمـان وتحــويل الدار

فاسال بنى صحب ورهط الجازُّار (٢١١)

ليميل في نفس الحوار إلى التعيير بعدم قراءة القرآن الكريم ، أو الانصراف عن محاولة تدبر آباته :

إن البَعيث وعبد أل مُعقَاعِس لا يقدر أن بسُدورة الأحدب الالمار (٢١٢)

وهو يقصد بذلك أنهم لا يقرأون القرآن، ولا يعكفون على تلاوته كمسلمين. وعن اللغو في اليمين والعزم يقول الفرزدق من المنظور الإسلامي أيضاً:

ولستَ بماخود بِلَغُو تِقُولُه إذا لم تَعَمَّد عاقداتِ العَزَائم (۲۱۳) (۲۰۹) دیوان جمیل ۱۲۱.

(۲۱۱) نفسه ۱/ه٤٤. (۲۱۲) نفسه ۲/۷۹۸.

(۲۱۳) ديوان الفرزدق ۲/۷/۲.

وعن الحق والضلال يقول الأخطل:

وقد كان يوماً راهط من ضلالكم فناءً لأقدوام وخطبًا من الخطيب (٢١٤)

وهو ما مال به إلى منعطف سياسى واضح الدلالة تجلى فى مدحه لعبد الملك وتحليل موقف الأحزاب المعارضة فى قوله:

وتستبين لأقوام ضلالتهم ويستقيم الذي في خده صعر

كما يقول في سياق حديثه عن الحق من المنظور السياسي :

كسانُوا مسوالي حوَّ يطلبون به

فَ الدركوهُ وما ملُّوا ولا لَغِ بُ وا إِنْ كان للحقِّ أسبابٌ يُمَدُّ بها

ف في أكفُّ هِمُ الأرسَانُ والسَّبَبُ (٢١٥)

أما عن علاقة الدين بالدنيا فقد انطلق شعراء العصر يعرضون المواقف ويرسمون المشاهد على غرار قول الفرزدق حول جزاء الخائن في الدنيا والآخرة:

ولا شيء شَـرُ من شَـرِيرة خَـائِن ِ

يجيء بهـا يوم ابتـلاء المَـحَاصلِ
هُوَ العَارُ في الدُّنيا عليه ويَبْتُه

به يوم يُلْقَى اللهُ شَـِرُّ المِداخل (٢١٦)

ولعل خير ما يتصوره الفرزدق ما يعكسه التقاء الدنيا في صلاح الأعمال مع الجهاد في سبيل الله مع التدينُ حيث يقول:

جُنُودٌ لدين الله تَضْـربُ مَنْ طَغَى ومـسلمـةُ السَّـيفِ الحُـسـامُ يَقُـودُها

<sup>(</sup>٢١٤) ديوان الأخطل ٢/٩٤.

<sup>(</sup>٢١٥) نفسه ١/٨٥ الموالى : الأصحاب ، الحق هنا هو حق عثمان بن عفان رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۲۱٦) ديوان الفرزدق ١٣٨/١.

أَبَارَ لَكُمْ عَنْ دِينِه كُلُّ نَاكِثِ كَالَّ مَا لَأُمُمُ الأَوْلَى أَبِيُ رَتْ تَمُ ودُها كُن الدِّين والدُّنيا بكم جُمعِعَا لَكُمْ إِذَا اجتمعت العاملين جُدودها إذا اجتمعت العاملين جُدودها

وهنا تكتمل صورة الفضيلة في شخص ممدوحه ، وخاصة إذا ما غلب عليه ذلك الطابع الديني وقد تعددت أبعاده وبانت ملامحه.

كما ردّد شعراء العصر بعضًا من الأفكار الغيبية التي طرحوها من منظور ديني محض، فشغلهم مشهد القيامة بما فيه من موت ونشور، وبعث وحساب واحتلَّ حيزاً واضحاً من أذهانهم أسقطوه في فضاء مساحة كبيرة من الشعر، مما نجد منه لدى الفرزدق في صورة الموت والقبور وكأنه يفلسف موقفه الخاص من زيارة القبور:

إنَّ الزيارةَ في الحسياة ولا أرَى مَدِّدَا اللهِ اللهُ اللهُ

وعن الموت والنشور يقول جرير:

دعًا وهو حيٌّ مثل مديت فإنْ يَحِنْ في مثل مديت في المُعارِثُ المُعالِد المُع

وعن الموت أيضاً يقول الفرزدق في قصائد مختلفة على نحو ما جاء في هجائه لجرير:

فَهُل أحَدٌ يا ابنَ المَراغَةِ هَارِبُ مِن المَراغَةِ مَارِبُ مِن المَرِبُ مَن المَرِبُ المَرِبُ المَرِبُ المَر

أو قوله على المستوى الحكمي العام:

فهونً وَجْدى أنَّ كلَّ أبِي امْدِيً سِي مُنها لِزَامُها (٢٢١)

<sup>(</sup>۲۱۷) دیوان الفرزدق ۱/۱۷۱. (۲۱۸) نفسه ۱/ ۳۷۰.

<sup>(</sup>۲۱۹) دیوان جریر ۲/۷۸. (۲۲۰) دیوان الفرزدق ۲/۷۸.

<sup>(</sup>٢٢١) نفسه ٢/١٩٣ اللزام: الموت.

وقوله في استقراء البعد الإنساني الشامل للموقف الغيبي إزاء الموت: أرى كلَّ حَيُّ لا يزالُ طَليب عليةً

عليه المنايا من فُروج المَخَارم وما أحَد كُلُّ المنايا وراءه أحدا أحدا كلُّ المنايا وراءه

ولو عساش أيامساً طوالاً بسسالم (٢٢٢)

وقوله:

ما مَاتَ بعد ابن عفَّانَ الذِّي قَتَلوُا

وبعد مسروان للإسلام والحسرم (٢٢٢)

ثم قوله:

مــثلُ ابن مـَـرُوان والأَجَــالُ لاَقــيَــةُ بِحَـــتُــفـهـا كلَّ مَنْ يَمــشـِي على قَــدَمِ (٢٢٤)

وإذا كان حديث الموت غير مغرق في بعده الديني، فهو يزداد عمقاً حين يمزجه الشعراء بمشاهد القيامة، على نحو ما يقول الفرزدق حول الساعة وأشراطها:

إن القيامة قُدْ دَنَتْ أشْرَاطُهَا

حــتى أمَّــية عن فــزارة تَنْزع (٢٢٥)

كما يقول جرير مفاخرًا وهاجياً في أن واحد:

لنًا الفسضل في الدُّنيسا وأنفُك رَاغِمُ

ونحنُ لكم يومَ القسيامة أَفْضِطُلُ (٢٢٦)

وعند الفرزدق نجده في رسم المشهد حيث يقول:

تمنَّى المــســتـــزيدةُ لِي المَنَايَا

وهُنْ وراءَ مُسسلُونِ

(۲۲۳) نفسه ۲/۰۲۲.

(۲۲۲) نفسه ۲/۲۰۲.

(۲۲۵) ديوان الفرزدق ۲۸۸۱؛

(۲۲٤) نفسه ۲/۱۲۲.

(۲۲٦) ديوان جرير ١٤٣/١.

فَ الْأُولِي لَمَا أَخْ شَي وَرَائِي من الأحداث والفَرعِ الكَبيرِ أجلَّ علىَّ مُسرْزِئَةً وأَدْنَى إلى يوم القِينَا المَالِيةِ وَالنَّشُورِ من البقر الذين رُزئِت خَلُوا على المضلعات من الأمور (٢٢٧)

أما عن مشهد البعث وأحداثه المرتقبة فيقول الفرزدق أيضاً من خلال تصوره لغيبي :

لقد خاب من أولاد دارم من مستى إلى النار مسشدود الخناقة أزرقا إذا جاعنى يوم القديامة قائد عنيف وسواق يسروق الفرزدقا عنيف وسواق يسروق الفرزدقا أخاف وراء القبر إن لم يُعافنى أشد من القبر التهابا وأضيقا إذا شربوا فيها المديد رأيتهم

وهنا تتعدد لديه جزئيات الصورة، وتزداد دلالتها ويشتد وضوحها ابتداء من الشد إلى النار ، إلى القائد العنيف الذى يسوق العباد يوم الحساب، إلى مخاوف القبر وما بعده من صور الحساب وخاصة منها ما يترصد الكفار من ضروب العقاب، وقد استوقفه منها ما يشربونه من حر الصديد وهو يمزق أمعاءهم تمزيقا.

وحول استسلامه لأطراف المشهد يقول في شكل حكمي عام:

فصب براً تميم إنَّما الموت مَنْهَلُ
يصب براً إليه صَابر وجَارُوعُ (٢٢٩)

<sup>(</sup>۲۲۷) ديوان الفرزدق ۳۹/۲ . مرتقب الجدور : أراد نفسه أى أنه يرقب الموت . (۲۲۸) ديوان الفرزدق ۲۹/۲. (۲۲۸) نفسه ۱/۴۰۹.

كما يقول على نفس الوتيرة الموروثة:

بنى بأعسلام الجسزيرة صسرعً عسوا وكل امرئ يوماً سياخذ مضيجها (٢٢٠)

ولعله مال في تأثره بالحس الأدبى الموروث منذ صنف أبو ذؤيب الهذلى عينيته، ومطلعها:

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع

وأيضاً يرد حسه الديني العام في قوله:

أتعدلُ أحساباً لِنَاما أَدِقَّةً بأحسسابِنا؟ إنى اللَّه راجع (٢٢١)

وعن نشر الموتى يقول جرير على نفس الوتيرة على لغة التشبيه لما يتصوره من الفزع في صورة نشر الموتى:

كانت وقائع قُلنا لن تُرَى أبداً
من تَغْلِب بغ مدها عَصيْنُ ولاَ أَثَرُ
حتى سَمِعْتُ بخنزير طَغَا جَزَعًا
منهم فقلتُ أرى الأموات قَدْ نُشرُوا (٢٣٢)

ويقول في باب الهجاء وهو يحاول أن يسقط حق خصمه في الفخر بقومه في دنيا أو أخرة:

تُخْزِيكَ أحياء تيم إن فَخْرَت بهم والخِرْي أمسوات تَيْم إِنْ هُمُ نُشِرُوا (٢٣٣)

وعن (عذاب القبر) يقول جرير عن معاناة المعذب من أهوال ما يراه وما يحسه:

لعلكُ ترجى أن تنفسُ بعدما

غَمَ مْتَ كَمَا غُمُّ المُعَذُّبُ فِي القَبْرِ (٢٢٤)

(۲۳۱) نفسه ۱/۲۲۰.

(۲۳۰) نفسه ۱/۱۱۵.

(۲۳۳) ديوان الفرزدق ٢/٧٤٧.

(۲۳۲) دیوان جریر ۱۸۷۸.

(۲۳٤) ديوان جرير ١/٢١٦.

ويقول الفرزدق مصوراً الموقف حول العذاب المرسل الكامن في بعض هجائياته:

إذا غاب كعب بني جُعَيْلٍ عنْهمُ
وتنَمَّر الشُّعَراءُ بعد الأَخْطَلِ
يتباشرونَ بمَوْتِه ووراءَهُم
مني لهُم قطعُ العَدذاب المُررسل (٣٦٥)
وعن عذاب النار - أيضاً - يقول الفرزدق متخذاً منه مادته التصويرية:
وإن تبعثوني بعد سَبْعين حجَّةً

أكُنْ كَعَذاب النار ذاتِ الجَحَائِمِ (٢٣٦)

كما يقول عن الجحيم والسعير من منطلق الاستغراق في تصوير مشاهد القيامة والموت وتخصيص المشهد بما يصيب خصومه تشبيها:

أقام على حى المنون قيامة من المنون المنون إلا أنها هي أشهر من المنون إلا أنها هي أشهر وقد ضاق ذرعا من منطلوها بحرها وعادت جحيما نارها تتسنعر (٢٢٧)

وعن جهنم وعذابها يقول الفرزدق أيضاً:

وما زِلْتُ حــتى فــرَّق اللهُ بَيْنَنَا
له الحــمــد منى فى أذًى وَجِـهَـادِ
تُجـدَّدُ لِى الذكـرى عــذابَ جَـهَنَّم
ثُلاثاً تُمَــسنَّى مَنْ بهـا وتُغَـادى (٢٢٨)

وعن حديث العقاب والحساب يقول عمر وهو يستغل المشهد في سياق الغزل كعادته إذ يخشى القصاص الإلهي من فتاته إذا أثمت بقتله في هواها دون أن تترفق به أو تشفق

عليه : (۲۳۸) ديوان الفرزدق ۱/۲۲۰. (۲۳۸) ديوان جرير ۱/۲۵۵. (۲۳۷) ديوان الفرزدق ۲/۱۶۹. (۲۳۸) نفسه ۱/۸۰۸.

لا تَقْتُلِينى يا عُتَدِمَ فَالِنَّنى الْمُتَدَمِ مَا عَلَيْكِ عَصَقَابَ ربِّكُ فَى دَمِى أَخْصَى عليكِ عَصَقَابَ ربِّكُ فَى دَمِى إِنْ لَمْ يكُنْ لك رحمصة وتَعَطُّف فَي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَصَقَابَ وَتَعَطُّف فَي كُنْ لك رحمصة وتَعَطُّف فَي الله عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكُ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَ

كما يكثر ورود الذنب والتوبة والغفران عند الشعراء الغزلين ، إذا أخذنا منهم بمنطق جميل :

بمنطق جمیل: أبوُءُ بذَنْبِی إِنَّنی قَدْ ظَلَمْتُ ها وإِنِّی بباقی سرِّها غسیر بائِحِ (۲٤٠)

ويتمنى عمر وقوع الغفران الدنيوى في عالمه الغزلي فيقول:

أَهُ جُ سِرْتِنا ثم اعستلَلْت لنَا ولقَسدْ تَرَى أَنْ مَسا لَنَا ذَنْبُ (٢٤١)

ثم يتحاور بين العذر وبين غفران الذنب:

فَاعْدُرينى إِنْ كنتُ صاحبَ عُدْرٍ واغدف واغدف واغدف واغدف واغدف واغدف واغدف واغدف أَذْنَبْتُ ذَنْبَا

كما يشغل حيزاً من فكره منطق الصفح والرحمة وعلاقتهما بالذنب والغفران:

وأعوذُ منكِ بِكِ الغَدَاة لتَصفف حي

عسمسًا جَنَيْتُ من الذُّنوب وتَرْحَسمِي (٢٤٢)

ومنه ما يقترب كثيراً من عالم الغزل موزَّعاً بين الواشى والجرم والذنب:

وستحصعت بى قصولَ الوُشكاةِ بلا

ذنب أتيت به ولا ج

(۲۳۹) دیوان عمر بن أبی ربیعة ۱۹۰ (۲٤۰) دیوان جمیل ۳۰.

(۲٤۱) ديوان عمر ۱۰. (۲٤۲) نفسه ۳۷.

(۲٤٣) نفسه ۶۵ نفسه ۲۴۱.

ثم يميل إلى إسناد مشكلته إلى القضاء والقدر فيقول قانعاً به وراضياً بحظه منه : لكنَّ ربُّى كـــانَ قَـــدَّرَهُ في الكنَّ ربُّى كـــانَ قـــدًر هُ في أفــفل الحكم (٢٤٥)

وهو المنطق الذي وجدناه سائداً عند شعراء المدح الكبار في نفس العصر من خلال توظيف محدد وواضح لفكرة الجبر والقدر الإلهي على نحو من قول جرير:

الله قُدر أن تكون خليفة والله ليس لما قضى تبديل

وعن التوبة في الموقف الغزلي يقول أيضاً - شاعر الغزل:

أبينِي لَنَا إِنْ كَانَ هذا تجنُّباً

لصرم فتصريحُ الصَّريمَةِ أَجْمَلُ وإن كانَ إنكارًا لأمْسر كَسرهْتِه

فَ رَابُك إِنِي تَائِبُ مُ تَنْصًلُ (٢٤٦)

وعن الإساءة والتوبة معاً عند الأحوص يقول في نفس الإطار الغزلي :

هبينى امرءًا إما بريئاً ظلمته

وإمَّا مُسيئاً مُذْنباً فَيتُوبُ (٢٤٧)

كما يقول حول الظلم والذنب والبراءة والإساءة والإنابة والعتبى:

أقولُ التماسَ العُذر لمَّا ظُلَمْتني

وحملَّتنِي ذَنْبِاً وما كنت مُدنْنِبا

هبيني امرءًا إما بريئاً ظلمته

وإمًّا مسيئا قد أنَابَ وأَعْتَبا (٢٤٨)

ويحسن هنا أن نسجل أن تعرض شعراء الغزل للتيار الديني بهذا الشكل إنما يكشف عن سيادة تأثيره وتغلغله حتى في أبعد الموضوعات عنه. ولكن الشعراء استغلوا

(۲٤٦) نفسه ۸۰۸.

(۲٤٧) ديوان الأحوص ۸۷.

معطيات التصوير ومواده من واقع الإفادة من المعجم الإسلامي بأي من الأشكال باعتباره جدولاً ثقافياً تكتمل به الهيئة الفكرية التي راحوا يصدرون عنها . ليبقى في هذا الجانب الغيبي من المؤثرات حديث الشعراء من واقع ما أداروه حول فكرة (الخلود) تأثراً بالدين ومشاهد الغيب ، على نحو ما يصوره الفرزدق من خلود النفس والروح في قوله من منطق حكمي ارتدى فيه ثوب الواعظ والمرشد الموجّة :

تَزَوَّد فـمَـا نفسٌ بِعَـامِلَةً لِهَـا إِذَا مـــديدُها إِذَا مــا أَتَاها بِالمَنَايا حَــديدُها فـيـوشِكُ نَفْسٌ أَنْ تَكُون حَـيَـاتُها ولَي فَسُ أَنْ تَكُون حَـيَـاتُها وإِن مــستّــها وإِن مــستّــها مــوت طويل خُلودُها وسروف ترى النفسُ التى اكتدحت لها إِذَا النفسُ التى اكتدحت لها إِذَا النفسُ لم تَنْطق ومــاتَ وَريدُها (٢٤٩)

\* \* \*

<sup>(</sup>۲٤٩) ديوان الفرزدق ١/٠٥٠.

وعلى هذا النحو وجدت الأفكار الإسلامية والمعانى سنبلها إلى مختلف موضوعات الشعر في كل البيئات ، فلم تخضع للتخصص الفنى الذى شهدته كل بيئة منها على حدة، بقدر ما بدت قاسماً مشتركاً بين كل الشعراء ، وما زالت المشاهد الأخروية تسيطر عليهم بما ينتظر فيها من غفران وعفو إلهى ، كما يقول المرار بن سعيد :

وقد لَعِبْتُ معَ الفِتْيان ما لَعِبُوا وقد أحد أقد أغْنَى وأفْتَ قِرُ أستَغفر الله من جدًى ومن لَعِبى وزرى فكل امري لابُدَّ مُستَّ سَرِرُ وإنَّما لِي يومٌ لستُ سَابِقَ هُ وإنَّما لِي يومٌ لستُ سَابِقَ هُ

وهو يقترب بفكرته من عالم المرجئة والقائلين بشمولية العفو الإلهى . وإن لم يسرف على نفسه في سلوكه هذا إسراف متطرفي الإرجاء .

وعن الثواب المرتقب من الخالق - سبحانه - يقول الفرزدق جامعاً بينه وبين عظمة الخالق ومصورا اختبار العبد وخشوعه.

ته ونُ علیكَ نف سلكَ وهو أَدْنَى لنف سلكَ عند خالق ها تُوَابَا لنف سلكَ عند خالق ها تُوَابَا في من يُعذب عليكَ النَّصُ رَ يَكُذب سيوَى الله الذي رفع السَّحَابا

<sup>(</sup>۲۵۰) شعراء أمويون ۲/۲۶۱.

تف رَّدَ بالبَ البَ عليكَ رَبُّ إِذَا نَادَاهُ مُ ذُ تَ شِعُ أَجَابًا (٢٥١)

وعن التوبة بعيداً عن عالم الغزل يقول جرير:

لعَـمْـرى لنعْمَ النَّحْىُ كانَ لِقَـوْمِـهِ

عَـشْـِـيَّـة غَبُّ البَـيْعُ نَحْىَ حَـمَامِ

بتَــوْبَة عِـبِـد قِـد أنَاب فُــؤَادُه

وما كان يُعطى الناس غير ظَلام (٢٥٢)

وعلى هذا القياس كان شيوع الأفكار الإسلامية بين الشعراء، خاصة منها ما يرتبط بقضايا الغيب ، حيث أفسحوا لها مكانها – بل أماكنها – في مسارات مختلفة حسب طبيعة الموضوعات ، فكان منهم من أفاد منها على حقيقة الدلالة، وقصد إلى رصدها في شعره ، ومنهم من الغزلين – بصفة خاصة – من راح يتعامل معها من خلال معالجة غزلية، تنم عن استيعابه تلك المعاني، وصدوره عنها بطريقته الخاصة في التحاور معها ، وربما عمدنا – هنا – إلى تكثيف الشواهد التي تكفل بعد ذلك طرح الرؤية التحليلية لها وصولاً إلى الفصل في الموقف الفني للشعراء بشكل عام .

وقد وصل الأمر بالشعراء إلى حد تتبع الإيقاع الصوتى لبعض الآيات القرآنية تأثراً بها ، فراحوا يترنمون بنفس الإيقاع فى قصائدهم على نحو ما يمكن أن نرصده من خلال بعض الشواهد من شعرهم ، على طريقة ابن قيس الرقيات فى قوله :

إن هذًا الليلَ قَدُ غَصَمَ قَا الليلَ قَدُ عُصَمَ وَالْرَقَالِ (٢٥٣)

إذ يتأثّر لفظياً بالآية الكريمة ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ (٢٥٤) كما يقول: وكساد نسساؤهُم يلَقْسينَ غَسيَّسا

تركن وفر عنهن البعثول (٢٥٥)

<sup>(</sup>٢٥٢) ديوان جرير ٢١٣/١. غب البيع : تم البيع .

<sup>(</sup>۲۵۱) ديوان الفرزدق ۸۳/۱.

<sup>(</sup>١٥٤) سورة الإسراء ٧٨.

<sup>(</sup>۲۵۳) دیوان ابن قیس ۱۸۷.

<sup>(</sup>۲۵۵) دیوان ابن قیس ۱۳٤.

تأثراً بإيقاع الآية الكريمة ﴿ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾ (٢٥٦)

وفى نفس الاتجاه يقول كعب بن معدان الأشقرى :

عَلَى بصائر كلُّ غييرُ تَارِكها
كِلاً الفريقين تُتلَى فيهمُ السُّورُ

يم شُون في البيض والأبدان إذ وردوا

مَـشْيَ الزَّوامل تُهْدى صَـفَّهم زُمَـرُ إِنَّا اعـتَـصْمنَا بحـبل الله إذ جَـحَـدوا

بالمُحْكَمات ولَمْ نَكْفُرْ كَمَا كَفَرُوا جارُوا عن القَصْد والإسْلام واتَّبَعُوا ديناً يُخَالفُ ما جاعَتْ به النُّذُر (۲۰۷)

فهو يأخذ الأنساق اللفظية والتعبيرية على المستوى الإيقاعى من الآيات القرآنية ﴿ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۞ ﴾ (٢٥٨) أو من قوله تعالى ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ (٢٥٩). أو قوله تعالى ﴿ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لأَ يُؤْمنُونَ ﴾ (٢٦٠).

ويقول كعب أيضاً:

قَـتْلَى بِقَـتْلَى قِـصَـاصٌ يُسْتَـفَادُ بِها تَشْـفى صُـدُورَ رجال طالَمـا وَقَـروُا فى مَـعْـرَكِ تحـسَبُ القَـتْلى بِسَـاحَـتِـه أعـجازُ نَخْل زَفَـتْـهُ الرِّيحُ يَنْقَعِـرُ (٢٦١)

(۲۵۲) سورة مریم ۹۵. (۲۵۷) شعراء أمویون ۲/۲۸۳.

(۸۵۸) سورة الجاثية ۲۰. (۲۵۸) سورة أل عمران ۱۰۳.

(۲۲۰) سنورة يونس ۱۰۱. (۲۲۰) شعراء أمويون ۲/۲٪.

إذ يهتدى في إيقاع ألفاظه ودلالتها أيضاً بما ورد في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ (٢٦٢). وفي الآية الكريمة ﴿ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ (٢) ﴾ (٢٦٢) وفي نفس النسق – تقريباً – من التأثر اللفظي والصوتي يقول جميل في غزله، وهو ما وردت أشباهه لديه في أكثر من موضع:

فإنْ كانَ رُشْداً حبُّها أو غَوَايةً فقد جئتُه ما كانَ منِّى علَى عَمْدِ لقَدْ لَجَّ ميتَاقُ منَ اللَّه بَيْننا وليسَ لمنْ لم يُوفِ للهِ من عَهد (٢٦٤)

إذ ربما أفاد فيها من قوله تعالى ﴿ قُلْ إِنِي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلا رَشَدًا (٢٦ ﴾ (٢٦٠) أو من ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ (٢٦٦) أو قوله ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴾ (٢٦٧)

أو الآية ﴿ أوفوا بعهدى أوف بعهدكم ﴾ (٢٦٨) .

ومن نفس الدرجة من التأثير يرد قول الشمردل اليربوعي :

مِنْ صَـَـوْب سَـارِيَة كِـانَّ بمَـتْنَهِ منهَا الجُـمان ولؤلؤاً مَنتُـورا (٢٦٩)

من الآية الكريمة ﴿ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤَلُّواً مَّنتُورًا ﴾ (٢٧٠).

وعند جرير يقول في فخره الديني بقومه وموجهاً هجاءه من نفس المنطلق إلى قوم الأخطل .

| ) سورة القمر ٢٠. | <b>777)</b> | ا سورة البقرة ١٧٨.  | (۲77)    |
|------------------|-------------|---------------------|----------|
| ) سوره انتقر ۲۰. | ` '' )      | ا سوره البعره ۱۲۸۱. | $\cdots$ |

<sup>(</sup>۲۲۶) ديوان جميل. (۲۲۵) سورة الجن.

<sup>(</sup>٢٦٦) سورة البقرة : ٢٥٦ سورة الرعد : ٢٣١.

<sup>(</sup>۲٦٨) سورة البقرة :٤٠. (٢٦٨) شعراء أمويون ٢/٣٥.

<sup>(</sup>۲۷۰) سورة الإنسان ۱۹.

تغ شَى الملئكةُ الكرامُ وفياتنا

قوالت غلبُّى جنازةُ الشَّ يُطَان

يُعْطَى كتابَ حسسَابه بشمَاله

وكتابُنا بأكفنا الأَيْمَانِ (٢٧١)

تأثراً بقوله تعالى ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (١٩) ﴾ (٢٧٢). والآية الكريمة ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (٢٥) ﴾ (٢٧٣). كما يقول في باب الرثاء:

فهَددُّ الأرضَ مصرعُهُ فهمَادَتْ والسيها ونُضَّبَتِ البحرور (٢٧٤)

متأثراً بالآية الكريمة ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الأَرْضِ رَواسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلاً ﴾ (٢٧٥) وهو يقول أيضاً :

حُسمِدْتُم وبَشَّرْنا بِفَضْل نَدَاكُمُ وكانَ كشيء قد أَحَطْنَا بِهِ خُبْرا (٢٧٦) من ألفاظ الآية الكريمة ﴿ كَذَلكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْه خُبْراً ۞ ﴾ (٢٧٧)

أو من قوله تعالى ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ( ١٨٠ ﴾ (٢٧٨) فإذا ما قال :

من يَهْدِهِ اللَّهُ يَهْتَد لا مُضِلَّ لَهُ ومَنْ أضلَّ فصما يهَديه من هادِ

(۲۷۱) دیوان جریر ۲/۱۰۱۰. (۲۷۲) سورة الحاقة ۲۰.

(۲۷۳) سورة الحاقة ، (۲۷۳) ديوان جرير ۲/٤٥٢.

(۵۷۸) سورة النحل ۱۵. (۲۷۸) ديوان جرير ۲/۸۰۸.

(۲۷۷) سورة الكهف ۹۱. (۲۷۸) سورة الكهف ٦٨.

-1.0-

في هُم مالائكةُ الرحَّمْنُ ما لَهَمُ سوى التوكُّل والتسبيعِ مِنْ زَادِ أنصارُ حق على بُلْقٍ مُسسَوَّمة أمدادُ ربِّك كانوُا خير أمْداد (۲۷۹)

بدا عمق التأثر اللفظى بالآيات القرآنية ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ ﴾ (٢٨٠) ﴿ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأَرْضِ ﴾ (٢٨١) ﴿ وَالْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (٢٥٠) ﴾ (٢٨٢)

فإذا ما قال جرير أيضاً:

مِن آل مَــرُوان مــا ارتَدت بصـَـائِرهُمُ مُ

مِن خَــوْف قَــوْم ولا هَمُّـوا بالْحَـادِ
مِن خَــوْف قَــوْم ولا هَمُّـوا بالْحَـادِ
حــتَّى أتَتْك مُلوك الرُّوم ضَـاغِـرةً
مُـقَـرُنين بأغْـلاَلٍ وأصْـفَـادِ (٢٨٣)

بدا قريباً من إيقاع الآية الكريمة ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ﴿ الْأَصْفَادِ ﴿ الْأَصْفَادِ ﴿ الْأَصْفَادِ ﴿ الْأَصْفَادِ ﴿ الْأَصْفَادِ ﴿ الْأَصْفَادِ اللَّهِ الْمُعَادِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وفى قوله:

دَعَتْ أَمُّك العصمياءُ ليلةَ مِنْقَصر ثُبُصورًا لقصد زلَّت وَطَالَ ثُبُصورُها (٢٨٠)

متأثرا بالآية الكريمة ﴿ لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ١٠٠ ﴾ (٢٨٦)

| ) سورة الزمر ٣٧. | (۲۸۰) | .٧٤٣/٢ | ا ديوان جرير | (۲۷۹) |
|------------------|-------|--------|--------------|-------|

(۲۸۱) سبورة الشوري ه. (۲۸۲) سبورة أل عمران ۱۲٤.

(۲۸۳) دیوان جریر ۲/ه۷۰. (۲۸۴) سورة إبراهیم ۶۹.

(۲۸۵) دیوان جریر ۲/۸۸۳. (۲۸۸) سورة الفرقان ۱٤.

وعند الفرزدق أيضاً نجده يتحاور في دائرة الغزلين في مقدماته قائلاً:

فلئِنْ سَفَكْتَ دَمَاً بِغَالِيْ مِعَ الْعَالِيْنِ في مقدماته قائلاً:

لتُسَخَلَدَنَّ مع العَسَداب الأَلَم (٢٨٧)

تأثرا بمشهد العذاب المبشر به على لغة السخرية والتهكم في الآية ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم يَكْفُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٦) ﴾ (٢٨٨) .

ثم يقول الفرزدق أيضاً:

بمدرّعِدِنَ الليلَ مصمَّا وَرَاعَها بمدرّعِدِنَ الليلَ مصمَّا وَرَاعَها بِانْفُسِ قَوْم قد بَلَغْنَ التَّراقِيَا (٢٨٩)

من إيقاع الآية الكريمة ﴿ كُلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (٢٦ ﴾ (٢٩٠) وكذا يقول القطامى:

فــــانْ قَـــدَرْتَ علَى شَىْء جُــزِيتَ به
والله يجــعلُ أقــوامــاً بأرْصَـاد (٢٩١)

من الآية الكريمة ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤) ﴾ (٢٩٢) . ويقول عبيد اللَّه بن الحر : ألم يَجْــعَل اللَّهُ قَلْبى حــينَ ينزلُ بى همٌّ تضييَّفنى ضَيْقاً ولا حَرجَا (٢٩٢)

تأثراً بالفاظ الآية الكريمة ﴿ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ﴾ (٢٩٤)

ثم يقول عبد الله بن الحر أيضا مطمئنا نفسه إلى حتمية القدر والاستعداد لتقبل الموت باعتباره حتماً مقضياً:

| (۲۸۸) سنورة أل عمران ۲۱. | (۲۸۷) ديوان الفرزدق ۲/۲۲۷. |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------|--|--|--|
|                          |                            |  |  |  |

<sup>(</sup>۲۸۹) ديوان الفرزدق ۲/۳۵۳. (۲۹۰) سبورة القيامة ۲٦.

<sup>(</sup>۲۹۱) ديوان القطامي ۸۷ . (۲۹۲) سورة الفجر ۱٤.

يا نفسُ لا تَجْ ــزَعى إنِّي إلى أمَــدِ وكل نفس إلى يوم وم قدار إنى إلى أجل إن كنت عـــالمــــةً إلىك ما منتهى علمى وأثارى(٢٩٥) تأثراً بقوله تعالى ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عندَهُ بمقْدَارٍ ﴾ (٢٩٦).

وبقول الأحوص :

كلُّ الحــبال حــبال الناس من شــعــر وحبلُها وسُط أهل النَّار من مسد (٢٩٧).

من الآية الكريمة إيقاعاً وتصويرا ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مُّسَدِ ۞ ﴾ (٢٩٨). ثم يقول الأحوص أيضاً:

ستَنْقَى لها في مُضْمُر القلب والحَشَا ســـريرةُ وُدُّ يومَ تُبْلَى السَّــرَائِرُ (٢٩٩).

من الآية الكريمة: ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿ ﴾ ﴿ (٣٠٠) . وعند الأحوص - أيضاً - في غير الغزل يقول وهو بصدد تصوير ممدوجه: يمانيَّةُ شطَّتْ فامنينج نفعُ ها

رجاءً وظنًّا بالمسغسيب مُسرَجًّ مسا تذيَّره ربُّ العبياد لذَلقه وليِّا وكانَ اللهُ بالنَّاسِ أَعْلَما (٣٠١).

(۲۹۵) شعراء أمويون ١/٢٧٤.

(۲۹٦) سورة الرعد ٨.

(۲۹۷) ديوان الأحوص ١١١. (۲۹۸) سورة المسد ٥٠

(٣٠٠) سورة الطارق . (۲۹۹) ديوان الأحوص ۱۱۸.

(٣٠١) ديوان الأحوص ١٩٦.

۱.۸-

من قوله تعالى ﴿ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ﴾ (٢٠٣) ومن الآية الكريمة ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (٢٠٣) . ومن هذا القبيل أيضاً يرد قول عمر بن أبى ربيعة :

اقتُليبه قَتْلاً سَريحًا مُسريحًا

لا تكُونى عليبه سَسوْطَ عَسذَاب

أو أقيد دى في إنَّمها النفس بالنه

فس قضاء مُفصَّلا في الكتاب (٢٠٤)

من الآية الكريمة وبإشارة أكثر عمقاً ومباشرة ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا ﴾ (٢٠٠٠) والآية ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ٣٠٠ ﴾ (٢٠٠٠). ومن ذلك أيضاً قول عمر في عرض إحدى لوحاته الغزلية.

يا ليستنى مت أن لم ألق من كلفى

مسفَسرَّحًا وشسانى نحوها النَّظَرُ
تقولُ إِذ أيقنَتْ أنِّى مُسفَارقها
ياليتنى مِتُّ قبلَ اليومِ يا عُمَرُ (٢٠٧)

حيث يستوحى اللفظ من إيقاع الآية الكريمة على تباعد ما بين الصورتَيْن والموقفين ﴿ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ ٢٠٥ ﴾ (٣٠٨) . ومن قول عمر أيضاً :

قُلت مــا جــشّــمْــتِنا من حُــبّكم

يا ابنة الخَــيــرْيَنْ أَدْهَى وأمَــرُ (٢٠٩)

على نسق الإيقاع الوارد في الآية الكريمة ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ٢٠٠ ﴾ (٣١٠). ولعمر أيضاً قوله:

| —<br>(٣٠٣) سورة الإسراء ٥٥. | (٣٠٢) سورة الكهف.     |
|-----------------------------|-----------------------|
| (٣٠٥) سورة المائدة ٣٢.      | (۲۰٤) دیوان عمر .     |
| (۳۰۷) دیوان عمر ۷۲ ۷۳.      | (٣٠٦) سورة الفُجر ١٣. |
| (۳۰۹) دیوان عمر ۹۱.         | (۲۰۸) سىورة مركيم ۲۳. |
|                             | (۲۱۰) سورة القمر ٤٦.  |

صَدَقْت ومن يعلم فيكتُمْ شَهَادةً على نفسسه أو غيره فهو أظلم فلل تصرميني إن تَريْني أحبُّكُمْ أبُوء بذنبي إنني أنا أظلم (٢١١)

تأثراً بدلالة الآية الكريمة ﴿ وَلا تَكْتُمُوا الشُّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ ﴾ (٢١٢) والآية ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ (٢١٣) .

ثم يقول عمر في سياق غزلي آخر:

إن الوشساة كسشيسر إنْ أطَعْستهم لا يرقُ بنا إلاً ولا ذمَ مَ الله (٢١٤)

تأثرا بالفاظ الآية الكريمة ومعناها ﴿ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاًّ وَلا ذَمَّةً ﴾ (٢١٥) ثم بتكرر هذا التأثر عنده في مثل قوله:

> صدًّ عصداً فبباء إذْ مسدٌّ عنيّ يا خليلى بإثممه وبإثمي

ومن مثل هذه الصيغ القرآنية ما أورده قيس لبني تأثراً في قوله: لقد كنت حَصِسْبَ النَّفس لو دام وصللنا ولكنَّما الدنيا متاع عُ غُرور (٢١٦)

تأثراً بالآية الكريمة ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (٢١٧)

(۳۱۱) دیوان عمر ۱۸۵. (٣١٢) سورة البقرة ٢٨٣.

(۳۱۳) دیوان عمر ۱۹۳. (٣١٤) سبورة المائدة ٢٩.

(٣١٥) سورة التوية ١٠. (٣١٦) شعر قيس لبني.

(٣١٧) سورة الحديد ٢٠.

ويقول الفرزدق:

تأثراً بألفاظ الآية الكريمة ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ١٧٠ لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ ١٨٠٠ ﴾ (٢١٩).

\* \* \*

(۳۱۸) دیوان الفرزدق ۱/۳۶۹. (۳۱۹) سبورة المدثر ۲۸.

وعلى هذا النحو تتعدد الشواهد وتكثر صورها مع شعراء العصر، وكأن ثمة سبقاً فنياً راحوا يحققونه من خلال تنافسهم حول مواد المعجم الإسلامى ، مما يظل دالاً بعمق على أن هذا التيار قد ظل صاعداً متنامياً بقوته ورسوخه فى نفوس الشعراء، على الرغم من تعدد التيارات الحضارية والثقافية الوافدة من خلال تعرب الأمم المفتوحة. بل لعله راح يهيئ للعصر – إلى حد كبير – بعضاً مما افتقد شعراؤه من سلوك دينى قويم، إذ كادوا يتجاهلون رحلة القيم فى عصر صدر الإسلام ، ليقفزوا قفزاً فى حركة ارتداد واندفاع إلى الجاهلية على لغة العصبية والفحش والإقذاع، خاصة منهم شعراء النقائض الذين أهدروا كل القيم الدينية أمام إحياء المادة الجاهلية ، فإن بقى لهم منها موجب ظل ماثلاً فى المادة المرصودة من واقع المعجم الإسلامى فحسب .

ومما يلفت النظر في هذا المعجم أيضاً أن التنافس قد ظهر بين الشعراء حول كثير من أنماط المؤثرات الإسلامية التي حاولنا توزيعها هنا تسهيلاً لتناولها، ومحاولة لحصرها – نسبياً – دخولاً إلى الموقف التحليلي لها، ومجاولة استخلاص النتائج من خلالها، فإذا بها تجتاح كل الموضوعات من شعر المديح إلى الهجاء، إلى الرثاء ، إلى شعر السياسة، حتى فن الغزل الذي يمكن أن نتصوره بمنأى عن هذا المؤثر وجدناه يستوعب منه الكثير لدى شعراء الحضر والبدو على السواء . وعلى هذا يكشف المعجم أول ما يكشف – عن حجم المؤثرات الإسلامية وقد تحولت إلى ظاهرة فنية تسود بين الشعراء ، فتشمل شعر العصر كله بكثير من صورها وعمق ملامحها ، فلم تفرق بين شاعر متدين وأخر رقيق العقيدة، بل لعلها لم تفرق بين مسلم ونصراني إذا وضعنا في اعتبارنا – وهذا ضروري – صدى هذا المعجم باعتباره مجرد بعد معرفي أو واحداً من جداول الفكر والثقافة وليس سلوكاً لدى شاعر كالأخطل انتصر لنصرانيته كثيراً.

ولكنه لم يتردد فى أن ينهل من هذا المعجم خاصة أمام ممدوحيه من خلفاء المسلمين . وتكفى رائيته فى عبد الملك على ذلك شاهداً دالاً منذ قوله فيه مصوراً مرة خلافته لله فى المسلمين على لغة القداسة التى اصطنعها شعراء الخلافة: الخائض الغَمْس والمسيمون طَائِرُهُ خليه المَطَرُ عَلَيْهُ الله يُسْتَسسْقَى به المَطَرُ

ومن ثم راح يدعُوله دعاء إسلامياً بنصر مؤزَّر من الله تعالى:

إلى امـــرئ لا تُعَــدينا نوافلُهُ

أظفــره اللَّهُ فليـهنا له الظَّفــرُ

وهو ما يعود إلى تصويره في إمارته للمؤمنين:

فه و فداء أمير المُومنين إذَا أبدى النواجِ المُومنين إنا لله لَكَ النواجِ الله عَلَى الله عَل

بل يتحدث الأخطل عن الضلالة وكأنما أدرك أبعادها، فيعرضها من منظور سياسي مشوب بطابع ديني أيضاً:

وتستبينُ لأقْوام ضَالاَلتُهُمْ ويستقيم الَّذي في خَدِّه صَعَرُ

فإذا ما مال إلى تعميم الصورة المدحية نسب جدَّ الأمويين إلى الله – سبحانه – كما كان في تصويره لعبد الملك نفسه :

أعطاهُم اللَّهُ جَــدًّا يُنْمَــروُن بِهِ لا جَـدًّ إلاَّ مَــغـيـرُ بعـدُ مُـحْـتَـقَـرُ

وإن كانت هنا سمة واضحة تظل شديدة الواقعية حول بقاء الفواصل الكبرى بارزة بين الأخطل وبقية شعراء العصر، إذ نجد ندرة واضحة في توقفه عند آيات بعينها، وكيف يأتي بذلك وهو لا يقف عندها إلا من خلال ما يترامى إلى مسامعه منها، ولذا بدا المعجم الإسلامي لديه أقرب إلى طرح ما وجده متناولاً ومطروقاً على ألسنة الشعراء، وبقى له منه في صميم شعره ما طرحه حول العبادات الإسلامية من هجاء إما لينتصر لنصرانيته، أو ليدفع عنها ضد من هجاه بها من شعراء النقائض خاصة منهم جرير والفرزدق والراعى النميرى.

وعودا إلى هذا المعجم فيما عدا الأخطل تتراءى لنا صورته وقد كشف عما يدور فى أذهان الشعراء من تأثر بالعبادات، والتوحيد، والبعث والحساب، وغيرها من صور الفكر الدينى التى ظهرت جلية فى شعر المرحلة بعامة. ولم يقف شعراؤها عند حدود المعانى أو الدلالة، بقدر ما وصل من الأمر ببعضهم إلى حد التقاط ألفاظ أو صور أو مواقف معينة، ترصدها آيات قرآنية ليستعين بها الشاعر فى تزيين شعره أو توجُّه دلالته، الأمر الذى وجدناه شائعاً عبر كثير من الاتجاهات على وجه التقريب.

فإذا ما عدنا إلى معجم الشعر الإسلامي في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والراشدين من بعده تبين لنا أن شعراء تلك الفترة قد استمدوا من المعجم الكثير في موضوعات بعينها، وهو ما يتسق مع واقعية الفن الملتزم أخلاقياً واجتماعياً ، وخاصة حين أخذ مادته من معطيات عصره، وبهذا تميز المعجم الإسلامي لدى شعراء الدعوة في كثرة ما كان من حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحاً له ، أو دفاعاً عنه، أو رداً على هجاء أصابه، كما ظهرت الصور المتعددة حول نصرة الدعوة الإسلامية، وقهر شعراء مكة، وكلها أمور تُردُّ بوضوح إلى طابع العصر ومتطلب المرحلة، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا بين صفوف المسلمين. مما يجعل دوران المعجم الشعرى حول شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته أمراً مبرراً، يتسق مع طبيعة الظروف الزمنية للجيل السابق من الشعراء ، بالإضافة إلى قدر واضح من الحرج عند شعراء العصر حتى في التناص مع الآيات القرآنية ، أو الإسراف في الإشارة إليها، في فترة لم يدون فيها القرآن الكريم أو السنة الشريفة ، مما انعكس - بدوره - على الشعراء في ندرة التأثيرات النصية المستمدة من تلك الأصول الدينية ، خشية اختلاطها امتزاجاً بالنص الشعرى . فإذا أضفنا إلى هذا أن ثمة ازدواجية قد تأكدت في قسمة جمهور المتلقين في عصر صدر الإسلام بين مسلم ومشرك، أدركنا طبيعة الموثرات الإسلامية في مساق ظهورها على ذلك القدر المحدود - أحياناً - مع انتشار المؤثرات الجاهلية التي لم تمت بين عشية وضحاها من النفوس بقدر ما ظلَّت بقاياها قادرة على أن تطل برؤوسها بين حين وأخر في مواد الإبداع.

أما معجم شعراء بنى أمية فقد صحبه اختلاف فى طبيعته من حيث كم التأثير ونوعيته عما رأيناه فى عصر صدر الإسلام ، ربما لأن جمهور الشاعر قد اختلفت طبيعته أيضباً ، ذلك أن ثمة أحزابا سياسية متعددة راحت تتربص بالخلافة ، وبعضها يريد أن

ينتزع الحكم، وقد يصل الأمر ببعض منها إلى تكفير الحاكم باعتباره مغتصبا ما ليس يحق، وهنا تبدأ نيران المعارك تتأجج بين الشعراء ، بين ثناء ومدح من قبل مؤيدى كل حزب منذ تحولت عاصمة الخلافة إلى منطقة جذب يلتقى فيها الشعراء حول الخليفة مؤيدين ومدافعين عن شرعية الحكم فى أسرته ، ومن ثم ظهرت حدة المواجهة للخلافة من قبل شعراء الأحزاب الأخرى، وكذلك كان الموقف من قبل شعراء الخلافة أنفسهم ضد دعاة تلك الأحزاب.

وانطلاقاً من هذا التصور بدا شاعر العصر الأموى في صورته الاجتماعية أكثر اختلافاً من ناحية جمهوره، عما كانت عليه حال الشاعر في صدر الإسلام بين مسلم ومشرك عكسته بلورة مدرستي مكة والمدينة بين أقطاب كبار هنا أو هناك ، لتظل الفجوة بينهما كبيرة جداً لتعكس معركة التوحيدية مع الوثنية، وهي الصورة التي تختفي من واقع الجمهور الأموى بعد نهاية عصر الوثنية وبعد وحدة الجمهور – إلى حد واضح – على المستوى الديني ، باستثناء النصاري من تغلب وغيرها مما تزعم شعراؤهم تفجير تلك الصراعات في خضم نقائضهم .

من هنا راح الشاعر الأموى ينتقى من المعجم الإسلامي ما يستطيع أن يدعم به قصيدته ، ويؤكد به أفكاره ويثرى صورها ومعانيها وموسيقاها، بعيداً عن منطق الخوف أو الحذر الذى سيطر على شعراء ما قبل التدوين للنصين المقدسين ، أما وقد دُوِّن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، واطمأن المسلمون إلى سلامة رحلتهما ، فلا ضير إذن من التناص مع نصوص أى منهما في سياق الأعمال الشعرية زيادة في قيمتها وضماناً لأداء دورها لدى الجمهور المسلم .

ومن هنا راح شاعر بنى أمية يدعم شعره بالنصوص المقدسة - كما رأينا - على كل المستويات ، سواء عن طريق التضمين المباشر أو الدوران حول الصياغة غير المباشرة، حيث يستوحى المعنى ، أو من خلال ما قد يفيده من معانى الآيات القرآنية لفظاً وصياغة ، أو تصويراً ومعنى .

ويبدو واضحاً طبيعة ما أصاب ذلك المعجم الإسلامي من تطور مع تنوع صوره وأشكاله كما ظهر لدى شعراء العصر ، منذ حاولوا صياغة كل ما استوعبوه ، وقصدوا إلى

طرح ما استقر في أذهانهم من معالم الحس الديني سواء على مستوى الآيات معنى أو إيقاعاً ، أو حتى من خلال الأفكار والقيم الإسلامية التي ظلت أرصدتها بارزة حول الشعراء ، فأفسحوا لها المجال لتظهر في قصائدهم ومقطوعاتهم .

ولعل فى انتشار فن المدح وتوجيهه وجهة سياسية جديدة لصالح الحزب الأموى أو الأحزاب المناوئة له، ما شجع الشعراء على مزيد من العودة إلى المعجم الإسلامى ، وعلى التنويع فى مصادر الأخذ منه كلما سمحت أمامهم فرصة للإفادة والتأثر، وبدأ الشعراء يزكون فنهم ومبادئ أحزابهم من خلال شواهد التاريخ مدعومة بشواهد وثيقة من القصص القرآنى ، حيث استغل معظمه فى مواضع العظة ، وبث العبرة ، وتأكيد الاعتبار .

وعلى هذا النحو ظل عطاء المعجم الإسلامي للقصيدة الأموية وشاعرها موزعاً بين الثبات والتغاير في أن ، هو ثبات عناصر ورسوخ ملامح أرساها شعراء الدعوة في العصر السابق ، ثم كان التغاير الذي استجاب من خلاله الشعراء لطبيعة جمهورهم ، مما سمحت لهم به أيضاً ظروف الإبداع ومنطق الاطمئنان والهدوء خاصة بعد تدوين النصين المقدسين، وهو الاطمئنان الذي امتد أيضاً إلى أفاق حركة الفتوح الإسلامية التي احتوت أمصاراً بعيدة شرقاً وغرباً ، ومعها اتسعت المساحة الجغرافية التي استوعب جمهورها مقومات هذا المعجم عبر الامبراطورية الإسلامية .

وربما بدت كثافة الحس الإسلامي وكثافة المعجم - بالصورة الى رأيناها - في هذا العصر مؤشراً مؤكداً للدلالة على أن الموقف الحضاري للإسلام لم يكن أقل تأثيراً من تيارات أخرى كثيرة ، أسهمت في تطور القصيدة الأموية وحركة تجديدها ، بل لعل كثافة المعجم تظل شاهداً - أيضاً - على أن الرافد الإسلامي ظل متماسكاً أمام زحام الروافد الحضارية، لتظل قدرته مؤكدة على الانتشار ، وتعمُّق نفوس المبدعين والمتلقين على السواء. ويبدو الحكم هنا موضوعياً إذا قيس بما رصدناه من صور كثيرة تؤكد هذه الحقيقة وتدل عليها، إضافة إلى ضخامته وكثافته أيضاً إذا قيس بأي مؤثر حضاري آخر ، قد نجده قليل الانتشار، أو نادر الهيمنة على القصيدة الأموية، أو ربما - على الأكثر - بدا قريباً منه أمام زحف الحس الحضاري والسياسي .

فإن أضفنا إلى المعجم الإسلامي ما شهده العصر من حركة الزهد التي بدأ في إرساء قواعدها طائفة من زهاد المرحلة ممن اتخذوا من العبادة والتقشف مسلكاً في

الحياة، كرد فعل لانصرافهم عن زخرف الدنيا ، إذا أضفنا هذا الجو الدينى – بمقياس انتشاره فى العصر – استطعنا أن نتعرف على طبيعة التيار الدينى الذي تدفق من واقع نفوس الشعراء ، فملأ دواوينهم ، وبدا طبيعياً لهم أن يصدروا عنها بتلك الكثافة . ويحسن هنا أن نسجل أن نزعة الزهد هذه لم تنشأ من فراغ ، ولم تكن وليدة العصر وحده بقدر ما كانت امتداداً طيباً لتقشف جيل السلف ، وحرصهم على العمل للآخرة، كل ما هنالك أن الزهد قد بدأ يتبلور كفلسفة إسلامية تحاول أن تخلص لنفسها ، حتى لا تختلط بها صيغ أخرى من رهبنة المسيحية أو فكرتها حول التثليث أو الخطيئة أو تعذيب الجسد أو المطهر أو ما أشبه ذلك مما تضمنته أيضاً فلسفات الأمم المفتوحة ومذاهبها ، ومع استمرار نقاء الزهد الإسلامي تعمق التيار الديني نفوس الشعراء ، فأمدها بتيار يدعم الجوانب الدينية التي سبق عرضها جملة وتفصيلاً ، ولعل تجاوز شعر الزهد هنا في الدراسة يظل علامة دالة على صدوره كاملاً من المعجم الإسلامي ، ولعل الرجوع إلى مظانه الأولى لدى الزهاد الأمويين تكفى دلالة على ذلك ، فمن باب أولى أن يظل جديراً بدراسة خاصة باعتباره هو نفسه معجماً إسلامياً له أصوله ومقوماته ، مما يجعل إضافته هنا في زحام التيارات نفسه معجماً إسلامياً من السلب لحقه في درس مستقل يمكن الرجوع إليه فيما شغل به من دراسات متخصصة حول العصر الأموى (٢٠٠٠).

وربما ظل تعامل الشاعر الأموى مع مادة المعجم بهذا التنوع علامة دالة على رد الفعل لديه بما قد يكشف عدم تدينه إذا ما قارناه بمعجم الزهاد وما دار على لسان الحسن البصرى أو أبى الأسود الدؤلى أو النعمان بن بشير الأنصارى أو غيرهم ممن شغلوا بتدينهم سلوكاً وعملاً ودعوة وتنظيراً وتطبيقاً في أن واحد.

أما ذلك الزحام الذي غصّت به دواوين الشعراء في الغزل أو الهجاء بصفة خاصة فيظل بمثابة كشف عن ضرب من استقصاء جوانب الفكر، واستقراء مادته في جميع مصادره، فكان المعجم الإسلامي إلى جانب المعجم الجاهلي في عصر الإحياء، وإلى جانبهما معجم العصر الجديد بكل دلالاته السياسية والاجتماعية والحضارية المتنوعة.

<sup>(</sup>٣٢٠) راجع التطور والتجديد في الشعر الأموى للدكتور شوقى ضيف. ويمكن الاستعانة بما نظمه الزُّهَّاد على طريقة سابق البربرى وأبى الأسود الدؤلى والحسن البصرى والنعمان بن بشير الأنصارى وغيرهم معن أصلوا لهذا الاتجاه أمام تيارات الفكر المتعددة.

وقياساً على هذا الفهم يمكن أن نعايش ديوان الشاعر الأموى وأن ندرس من المعجم الإسلامي لديه الكثير بشرط ألا نربط ذلك بتدينه من عدمه ، فقد وقعت المفارقة بين المعجم كفكر وثقافة وبين السلوك الذي طغت عليه معالم الحضارة، وإلا إذا اعتبرنا كل شعراء العصر زهاداً وهم ليسوا كذلك على الإطلاق .

بل ربما كان هذا الإلحاح على تكثيف مادة المعجم الإسلامى ضرباً من ردود الفعل لدى الشعراء ممن أدهشتهم المادة الجاهلية فى مرحلة إحيائهم إياها ، فكانت المادة أمامهم على قدر من التنوُّع الذى دفع بهم دفعاً إلى مثل هذا التركيز سواء فى لغة التصوير أو التقرير التى دعموا بها أشعارهم، وزحموا بها دواوينهم.

وعلى مستوى الدلالة التى يكشفها تعامل أولئك الشعراء – على كثرتهم – مع المعجم الإسلامي تظل المادة موزَّعة بين أبعاد مختلفة ، يبقى ظاهراً منها ومسيطراً تلك الدلالة النفسية التى دفعت بالشاعر الأموى إلى محاولة احتواء كل مصادر ثقافته لشق طريق الفحولة وإعلاء مكانته في عصره ، أو ربما لم يقصد إلى التنافس حول تلك الفحولة فظل كاشفاً عما كمن في وجدانه من حس تراثى بدا هذا المعجم جانباً منه لا يستطيع إلا أن يأخذ منه أخذا واعياً يكمل به مجمل مدركاته ومصادر فكره التى أن له أن يصدر عنها في إبداعه .

أما على مستوى الدلالة السلوكية أو الموقف الأخلاقي فربما وجدنا المفارقة واردة بينه وبين ما تحكيه أخبار الشعراء وسيرهم، ثم ما تؤكده قصائدهم ودواوينهم التي تخصصت من أي من الفنون الشعرية حتى أصبح الشاعر في إطار البلاط الأموى متزلفاً منافقاً إلى حد بعيد، وهو يدرك ذلك خاصة منهم من بالغ في طرح قداسة الخلافة حتى جعلها تفويضاً إلهيا، ووظف في هذا الاتجاه حسه الديني حين استوقفه فكر الجبرية ليطوعه في تأكيد الظاهرة حول شخص الخليفة الأموى ، فإن تجاوز عالم الممالأة ومنطق النفاق التقينا عنده بصيغ من الفحش ولغة من الإقذاع بما يعكس تخاذل الشاعر أمام القيم الإسلامية التي – وإن تغنى بها ، وحشا بها شعره وزينه – بدا منفصلاً غنها بشكل واضح . وربما كان خضوعه لإيقاع الخصومة والرغبة في تصفيق الجمهور والاندفاع إلى تحقيق الفوز على الخصم، ربما كان هذا كله من وراء المفارقة السلوكية التي تعكسها مواقف الشعراء حتى ليكاد الشاعر منهم يضع نفسه في مفترق الطرق فلا تكاد تحسم

أمره بين التدين ورقة العقيدة. ولدينا عند شعراء النقائض نصيب كبير يحسم الموقف من هذه الزاوية ، وخاصة حين غالى شاعر النقيضة فى المساس بالأعراض والتغنى بالعصبيات وتزييف الأنساب وتغيير الحقائق، ومن وراء هذا كله ضرب من التناسى المؤكد، أو التجاهل المقصود لكثير من تلك القيم التى استوقفته فى المعجم الإسلامى . وعند غير هؤلاء وأولئك تتعدد سلوكيات شعراء الغزل بما يكاد يضمها فى إطار سلوكي متشابه – وخاصة المدرسة العمرية – بما يكفى لأن تتلقى من ديوان الشاعر معجماً ، إسلامياً يفقد جوهر العلاقة الإيجابية بما يترجمه موقفه الدينى ، وما يعكسه منطقه السلوكي فى هذا الإطار .

أما في عالم شعراء السياسة فقد شغلتهم قضية الالتزام الحزبي ودفعت بهم دفعًا إلى خوض ضروب من المبالغات حول نظرياتهم وأحزابهم ومبادئ فرقهم بما لا يطمئن – في النهاية – إلى انعكاسات حقيقية لهذا المعجم في سلوكهم ، إذ ما زال الشاعر قاصداً إلى توظيف محدد لشعره، يدفع به إلى تأويل الآيات وانتقاء المعاني التي يستطيع من خلالها النفاذ إلى حيث يريد ، بل حيث يريد منه حزبه، وقد رأينا موقف الأخطل السياسي من بني أمية ، وكيف جرؤ على أن يمن على الخليفة بدوره في نصرته حتى كاد يكفر كل الأحزاب الأخرى، وهي اللغة التي تداولها أيضاً شعراء تلك الأحزاب في محاولة لتكفير الخلافة ورد مقولات شعرائها .

أما عن الدوافع السياسية والاجتماعية فتظل واردة من خلال هذا الركام النفسى والسلوكي على اختلاف تصانيف الشعراء، وكذا كان تخصص البيئات المختلفة خاصة ما ظهر من أمر شعر المدح والسياسة في الشام، أو شعر النقائض والشعر السياسي في العراق، ثم الشعر الغزلي العذري والحضاري في بوادي الحجاز ومدنه على السواء.

وتبقى السمات الفنية الواردة حول استخدام الشعراء لهذا المعجم رهناً بالطابع الفالب على أداء الشاعر الواحد، مما يؤكد استمرارية تجلى الفروق الفردية بين الشعراء، أو لنقل الفروق الواضحة بين البيئات المختلفة، على نحو ما انتشر من الصيغ التقريرية المباشرة التي انسحب أمامها التصوير في أدب السياسة وشعر الاحتجاج، وكذا في المدح السياسي وقليل من الهجائيات. وقياساً على عكس ذلك تجد التصوير في شعر الغزل، وفي كثير من شعر النقائض أيضاً؛ لأن الشاعر يبدو هادئاً أمام تجربته التي تمرس

طويلاً بتصوير نظائر لها حتى تحول الاتجاه الغزلى إلى مدرسة لها حدودها وخصائصها الفنية المتميزة، أو لأن الشاعر يبدو ملحاً على إظهار فحولته في عصر من عصور الجدل والصراعات الفكرية ، فكيف يظهرها إلا من خلال تداخل هذا الركام الفكرى في القصيدة بما يدعم موقفه ويحوز به التفوق على خصمه حتى يفحمه.

بل ربما ظلت هذه السمات رهناً بانعكاسات مواقف الشعراء أنفسهم إزاء الفرق المتجادلة وقد اشتد صراع أفكارها، فأصبحت تلك الأفكار مشاعا بين الشعراء، ويظل للشاعر حق الاختيار للفرقة التي يأخذ بمبادئها، ومن ثُمَّ فهو يمارس حقه في استغلال مصطلحاتها وتوجيهها في شعره إلى حيث يريد ، ومن هنا كان تطويع الألفاظ مرة في عالم الغزل، وأخرى في الهجاء، وثالثة في المدح ، ورابعة في السياسة أو العصبية وهكذا....

فإذا استطعنا أن نتلمس من هذا المعجم سمات الحياة الأموية من خلال شعرائها بدت الصورة واضحة جلية، ويبقى امتدادها الصحيح رهناً بانتقالنا إلى الحياة العباسية وتتبع مسارات المؤثر الإسلامي في إبداع شعرائها .





و مع ما شهدته البيئة العباسية من تطور في فنون الشعر ، ومع تعدد موضوعاته ومجالاته ظلت صلة شعراء العصر بالتراث الإسلامي وطيدة بشكل يلفت النظر ، وحين نقول يلفت النظر على الرغم من أنه موقف طبيعي على الصعيد التاريخي باعتبار العصر امتدادًا طبيعيا للعصر الإسلامي ، فإنما نقصد بذلك إلى ما عرف عن البيئة العباسية من انتشار تيارات الفساد الاجتماعي ، والتحلل الأخلاقي ، وانهيار الكثير من القيم في إطار عالم الزندقة والمجون واللهو ، إلى العبث بقضايا الغيب والمساس بأصول العقيدة لدى بعض كبار شعراء العصر ، إلى الإسراف والمجاهرة في ممارسة المتعة المحرمة في مجالس الندماء ، وشرب الخمر، وغيرها من صور العربدة والدعوة إلى التحلل من كثير من القيم . ويكفي شاهدًا أن نتتبع الموقف الجغرافي للمجون العباسي في المدن المختلفة ، ثم في دور الشعراء ومجالس الغناء ودور القيان ، بل حتى في القصور العباسية ذاتها ، فماذا بقي إذن حجوافيًا — لغيرها من التيارات ؟

ووسط هذا الزحام من أصوات اللاهين والمجان وعربدة السكارى والمخمورين اللاهثين وراء اللذه المؤقتة شهد العصر نغمة إسلامية رفيعة المستوى ردّدها الشعراء فى جُل موضوعات الشعر ، فلم يعرف المعجم الإسلامى سبيلا إلى الخفوت أو الأفول ، بل زاحم تيارات الحضارة ، وقاوم بعضا من سلبياتها ، واستمال الكثير من شعرائها ، وانتشر عبر كثير من الموضوعات التقليدية منها والمستحدثة على السواء .

ولعل من أكثر صور المعجم الإسلامى انتشارا ما ورد على ألسنة شعراء المدح ممن أداروا حوارات دينية مكررة حول فضائل ممدوحيهم ، فصور فريق منهم حركة الجهاد الإسلامي ضد الروم وغيرهم من أعداء الإسلام ، وراحوا يترقبون حركة الخلافة في نصرة الدين ، ومنطق الدفاع عن الرعايا حرصا منهم على توثيق الغزوات ، وتصوير الحروب من حيث دوافعها وأحداثها ونتائجها ، ورصد الانتصارات التي زادت أحداث التاريخ توثيقا ، بل ربما أضافت إليها من التفاصيل كثيرا من الصور في عصر شهد استمرارية مكانة الشاعر وسيلة إعلامية يعتمد عليها مجتمعه كل الاعتماد .

ومع قصيدة المدح بدا موضوعها أكثر قابلية للتطويع لاكتساب صور من هذا التيار الإسلامي ، واستيعاب كثير من صور معجمه وتقاريره . فقد اتسعت حدود دائرة الفضيلة فشملت وقائع وأحداثا جساما ، عاشها الخلفاء في خضم حروب دامية مع أعداء الإسلام من الروم ، الأمر الذي جعل الممدوح العباسي يظهر كفارس مسلم يدافع عن الدين ، ويحتسب عند الله أجره قبل أي اعتبار آخر ، على النحو الذي رسخه قول أبي تمام في دوافع المعتصم في فتح عمورية وهو بصدد تصوير فرار تيوڤيل :

هيهات زُعرِعَتِ الأرضُ الوَقُدورُ به

عن غيزو محتسب لا غيزو مكتسب (١)

ثم دوافع تدبير ممدوحه للغزو:

تدبيس مسعست صم بالله منتقم

للُّه مـــرتقب في الله مــرتغب

وهو ما طرحه في صورة أكثر وضوحا ومباشرة:

يا فارس الإسلام أنت حَمييته

وكفَيْته كلّبَ العَدُوِّ المعتدى (٢)

وكذا على نحو ما صورًه من شجاعته التى تمركزت فى حمايته تغور الدولة ، فإذا هو يحمى حماها ، ويذود عن الإسلام خصومه :

أصبحْتَ مِفْتَاحَ الثُّغور وقُفْلَها وسيداد تُلْمَ تِها التي لَمْ تُسُددِ

<sup>(</sup>١) الديوان. (٢) الديوان ١٣٨/٢ كلب العدو: أذاه وشره.

فهو يشكل الصورة - هنا - من منظور ديني محض ، رسخ في ذهنه قياسا على ما عرضه في لوحة عمورية ، حين كرر إسناد فتحها وتحطيم حصونها إلى الله سبحانه :

من بعد ما أشبوها واثقين بها والله فَتَاح باب المعقل الأشب

وعندئذ تزداد صورة الخليفة إشراقًا وتجليا، وخاصة حين يغلفها الشاعر بذلك الطابع الدينى المحض، لا من حيث الدوافع فحسب، بل حتى من حيث التقدم الفعلى فى القتال، على النحو الذى سجله أبو تمام أيضا حين نسب تقدُّم المعتصم إلى الإرادة الإلهية العليا لا إلى قدراته البطولية فى قوله:

رمى بكَ اللهُ بُرْجَيْها فَهدَّمهَا ولَوْ رَمى بكَ غيير اللَّه لم تُصِبِ

فلا مانع لدى الشاعر من أن يجعل ممدوحه البطل المسلم مجرد أداة يرمى بها الله خصوم دينه ، ولو كان الممدوح وسيلة من عند غير الله لكانت الهزيمة من نصيبه مهما كانت شجاعته ، وهو مانجده يتردد أيضا عند أشجع السلمى في مثل قوله :

وليسهنك الفستع والأيام مسقسبلة السك بالنصر معقودا نواصيها اليك بالنصر معقودا نواصيها أمست هرقلة تهوى من جوانبها وناصر الله والإسلام يرمسها ان الخليفة سيف لا يُجَردُهُ

وكأن كلا من الشاعرين راح يصوغ فى فنه معنى الآية الكريمة حول خروب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حُسنًا ﴾ (٤).

 <sup>(</sup>٣) الأغاني ١٧٤/١٨.

ولذا ردّد بعض شعراء الزهد ما راح ينطق بالربط بين أحداث التاريخ الإسلامى على هذا النحو الذى قاله عبدالله بن المبارك في منطق الجهاد ، مؤكدا ما يذهب إليه بمنطق الكتاب الكريم ، وما ورد تأثرا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا بقوله وإشاراته :

ولقد أتانا عن معقال نبينا قعل صحيح صادق لا يكذب لا يستوى وغبار خيل الله في أنف امسرئ ودخسان ناريلهب هذا كستاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب

وتتوالى الأحداث الجسام، ومعها يزداد مدد المعجم الدينى، وتشهد دائرة الفضيلة الإسلامية اتساعا وعمقاً، حتى مع نتائج الحروب التى لم يستهدف منها الخلفاء غنائم ولا اكتساباً، بقدر ما سيطر عليها من قداسة الرغبة فى نصرة الدين والحفاظ على رعاياه، على غرار ذلك المنهج الذى عرضه أبو تمام أيضا فى ظلال المقارنة التى عقدها بين فتح عمورية وبين يوم بدر فى قوله:

إنْ كان بين صسوف الدَّهر من رَحم موصوف أن كان بين صسوف أن دَمام غير مُنْقَضِبِ مُنْقَضِبِ مُنْقَضِبِ فَاللَّم اللَّم اللْهِ اللْمِنْ اللَّمِ اللَّمِ اللْمِنْ اللَّمِ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّمِ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللْمُمْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ

وكأن هذا الربط ما كان إلا نتاجا طبيعيا للمسلك الديني القويم ، الذي خرج على أساسه الخليفة المعتصم غازيا ، وبذا كانت نتائج الفتح مجسدة في تعبير السماء عن سعادتها به وبأخباره قبل الأرض والدنيا التي ازدانت من جرًّاء نتائجه :

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة ١٠٣/٢.

فتح تُفتُّحُ أبوابُ السَّماء له وتبرزُ الأرضُ في أثوابها القُشب وهو ما سعد به الإسلام تصريحا في قول أشجع في خطابه للخليفة : يُثنى على أيّامك الإســــلام والشاهدان: الحلُّ والإحْسرام وعلى عَدُوِّك يا ابنَ عَمِّ محمد

رَصندان : ضدوء الصبح والإظلام (٦)

وهو ما بدا شديد الوضوح أيضا في مدح أبي تمام لأبي سعيد محمد بن يوسف التغري في قوله:

يوم به أخسذ الإسسلام زينتسه بأسسرها واكتسسى فخسرا به الأبد يومٌ يجيء إذا قام الحسسابُ ولم يذمُـمْـهُ «بدرٌ» ولم يُفْـضَحْ به «أُحُـد» (٧)

وإذا هو أيضا يصور الأرض المقدسة ضاحكة مستبشرة من منظور ديني كما أسعد به السماء :

> ضحكَتْ له أحساءُ مكةَ ضحكها في يوم بدر والعُتاة الشُّهد (٨)

ولم يكن أبو تمام هو الفارس الوحيد الذي صور بلسانه روعة النصر الديني في «عمورية» أو غيرها من روميات الخلافة العباسية ، فقد شاركه في ذلك على بن الجهم بنفس المستوى الانفعالي ، وقياس الصدق التصويري في عرض نفس الفتح أيضا وما كان من استحسان نتائجه على المستوى الديني:

<sup>(</sup>۷) دیوان أبي تمام ۱۲/۲. (٦) اليبان والتبيين ٣٢٥/٣.

<sup>(</sup>۸) دیوان أبی تمام ۱۳۸/۲ .

مناظرُ لا يَعزَالُ الدينُ منهــــا

عــزيزَ النصــر مــمنوعَ المــرام (٩)

وإذا بالنتائج تُبْنَى على نفس المقدمات الدينية على شاكلة قول أبى تمام:

وعدم ورية ابتدرت إليها

بوادر من عسريز ذي انتسقسام

وإذا بالشرك يلْقَى مصرعه أمام جحافل المسلمين ، لتكون الحرب - فى جملتها - حرباً دينية ، وليكون الخروج إليها جهادًا إسلاميا يترجمه ما كان من تهاوى عمورية ، وما ستتبعه رفع راية الإسلام ، على نحو ما من صورة قول أبى تمام أيضا فى خطابه للمعتصم بالله :

حتى تركْتَ عملُودَ الشِّرك مُنْقَعِرا ولمُّنُب ولم تعسر رُّج على الأوتاد والطُّنُب

ومن هنا كان تأكيد قوله في حواره مع يوم عمورية :

أبقْسيتَ جَدُّ بنى الإسسلام في صنعُدرٍ

والمشركين ودار الشِّرك في صَبَبِ

أو في نتائج المعركة في ختام القصيدة ذاتها جامعًا كل أيام المعتصم مع الروم: أبقَت بني الأصْفَر المِمْراض كَاسْمِهمُ

صنفر الوجوه وجلَّت أوجه العَرب

وهى صدور كثر تداولها لدى الشعراء ، وتعاورتها السنتهم ، وتزاحمت عليها خواطرهم، فكانت قريبة منها أيضا صدورة أبى الشيص حول هزيمة الشرك أمام الإسلام على نفس العمق التصويرى ، أو قريبا منه :

شَددُت أمدير المدومنين قُوى الملك صدعت التُدة التُدرُكِ

<sup>(</sup>٩) ديوان على بن الجهم ٩.

### فَــرَيْتَ ســيـوفَ الله هامَ عَــدُوَّه وطَأَطَأْتَ للإسـلام ناصـيـةَ الشِّـرْكِ (١٠)

وفى موازاة التحول الذى رأيناه وقد أصاب قصيدة المدح الأموية حين وزّعها شاعر العصر بين مدح تقليدى وبين لوحات السياسة الخالصة نجد القصيدة العباسية تأخذ نفس المنحى من القسمة على مستوى الشكل ، ولكن من منظور آخر ربما يعكس طابع التحول الذى أصاب العلاقات الخارجية والداخلية فى الدولة ، فقد أخذت الخلافة بمبدأ القسوة والعنف مع أهل الفتن والمناوئين لها من بقايا الفرق السياسية ، حتى كادت – بذلك – تسكت أصوات المعارضة ، وعندها تهاوى الصوت السياسى الذى ارتفع فملأ الآذان فى عصر بنى أمية من قبل الشيعة والخوارج والزبيربين .

وفى مقابل هذا التهاوى ارتفعت أصوات أخرى تهاون معها خلفاء بنى العباس ، ربما من قبيل المجاملة ، وربما من قبيل الخوف والحذر أو المهادنة ، وربما أخذ الخلفاء – انتذ – درسًا أليما من وقائع الأحداث التى دالت لهم من بنى أمية ، فأرادوا أن يضمنوا لسياستهم أنصارا من الأمم المفتوحة التى شاركت فى إسقاط الحكم الأموى، وهو الأمر الذى نجم عنه توجيه معظم طاقات الخلفاء إلى السياسة الخارجية حول مناطق الثغور ، وترقب تحركات الروم التى قصدت إلى تهديد الدولة الإسلامية ، ومن ثم عرفت القصيدة المدحية قسمة جديدة لها على أساس من حركة تلك السياسة الخارجية فكانت معرضا للمدح والهجاء معا ، حيث راح الشاعر يتبنى قضايا الإسلام من منظور تعارضه مع قضايا الشرك ، على عكس ما تراءى لنا من صراعات الفرق الإسلامية وتكفير بعضها بعضا على نحو من الصراحة التى ترجمها مثل قول نصر في المرجئة :

إرجاؤكم لزَّكُمْ والشُّرْكَ في قَرَن في المُراكِ ومُررُجُونا في المُراكِ ومُررُجُونا

وبذا كان طرح هذه الصور على سبيل التناقض قاسما مشتركا بين كبار شعراء العصر على النحو الذي اصطنعه أبو تمام في بائيته في «عمورية» ، وعلى النحو الذي

<sup>(</sup>۱۰) أشعار أبى الشيص ۸۵.

سارت في إطاره حركة الجهاد الديني على المستوى الداخلي أيضا في مثل نهوض المعتصم بالله ضد قائد جيوشه (الأفشين) حين انكشف له أمره ، وتبينت خيانته ، وافتضحت نواياه التي جسدتها محاولته لإعادة مذاهب الفرس (المجوسية) ، وما تأكد حوله من أن قوما من الفرس كانوا يكاتبونه باسم (إله الآلهة) ، وأنه كان دائم التربص بالمسلمين حتى كشف الله للمعتصم أمره فصلبه ثم أحرقه (سنة ٢٢٥هـ) . (١١١)

ووجد أبو تمام فرصته فى هذا الجو الغامض الكئيب ، ليطرح أبعاد الموقف من منظور دينى محض ، عرض فيه من لوحات الفن ما يعكس أثر المعجم الإسلامى فى نفسه، على نحو ما ردده فى قصيدته الرائية المشهورة ومطلعها :

الحقُّ أَبْلَجُ والسيوفُ عَوار فحذار من ليث العرين حذار (١٢)

وفيها يقول موثقا صلة الخليفة بدينه وتمسكه به ودفاعه الدائم عنه :

مَلِكٌ غدا جَارَ الخالفة منكمُ واللهُ قَدْ أَوْصَى بحفظ الجَار

فلعله بذلك أشار إلى دلالة الآية الكريمة ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾. (١٣) أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سنوريَّه».

وهو يضخم من حجم الفتنة حين تصل إلى درجة التحريض على معصية الله تعالى، على نحو ما كان من كاوس بن خيدز (الأفشين):

ياربٌ فِـــتْنَةِ أُمَّــه قـــد بَزُها جَــبًـارها في طَاعَــةِ الجَــبَّـار

<sup>(</sup>١١) تراجع تفاصيل تلك الوقائع في مقدمة ابن خلدون ٥٦٨/٣ والطبري ١٠٤/٩.

<sup>(</sup>١٢) ديوان أبي تمام ١٩٨/٢ ، ابن الأثير ٥/٩٥٨.

<sup>(</sup>١٣) سورة النساء. ٣٦.

مصلّورا بعد ذلك طغيانه وكفره في لوحة كاملة ، يعرض فيها موقفه منذ خرج على المعتصم ، وتنكر له ، وبطر على نعم اش التي غمرته في ظلال حكمه :

كُمْ نِعْصَمَة لله كَانَتْ عنده فكأنَّها في غُصَرْبةٍ وإسَار

ثم يؤكد ما كمن في صدره من كفر بالله ، وكيف طبع على النفاق :
حــتى إذا مـا اللَّهُ شَقَ ضَــمــيــرَهُ
عن مــســتكن الكفــر والإصــرار
ونحَـا لهــذا الدين شـَـفْــرتهُ انْتَنى
والحقُ منه قـــانئ الأظفــار

متأسِّيا في ذلك بالمعانى والصور التي وردت في الآيات القرآنية فإذا بالطغيان ينتهي به إلى «دار البوار»:

جالَتْ بخيدًز جَوْلَةُ المِقْدار في المُعالِد الله المُعارِ في المُعارِ

مستوحيا فى ذلك معنى الآية الكريمة ﴿ وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ ١١٠ وكذا فى قوله:

مَكُرًا بَنَى رُكْنَيْ وصلى الأسلام على شفير هار

متأثرا أيضا بدلالة النص القرآنى من قوله تعالى ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِن اللّهِ وَرِضُوان خَيْرٌ أَم مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُف هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم ﴾ (١٥١ وإذا بالشاعر لا يترك الأفشين حتى يكشف طابع معتقده المجوسى ، وما كان من جنايته على الإسلام لولا أن كشف الله أمره ، فإذا هو من رؤوس الشرك وعُبَّاد النار التي بدت الآن :

<sup>(</sup>۱٤) سورة إبراهيم ۲۸. (۱۵) سورة التوية ۱۰۹.

# مَـشْبُوبَةُ رُفِعَتْ لأعظُم مُـشْدرِكِ مَـاللهُ مَـاللهُ مَـاللهُ مَـاللهُ مَـاللهُ مَـاللهُ مَـاللهُ مَـالله مَـاللهُ مَـالله مَـاللهُ مَاللهُ مَـاللهُ مَـاللهُ مَـاللهُ مَـاللهُ مَـاللهُ مَـاللهُ مَـاللهُ مَـاللهُ مَاللهُ مِاللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَا

مستأنسا في ذلك بدلالة الآية الكريمة ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ (١٦) وإذا هو يعاود تصوير عشق الأفشين للكفر ، وحرصه عليه ، فلا يكاد يجد معادلا للموقف إلا من خلال ما التقطه من التاريخ الأدبى من غَزّل الفرزدق في زوجته «نوار» وما حدث من ندمه من جراء تطليقه إياها حتى اتخذه جرير مجالا لسخريته وتهكمه في نقائضه ، فيقلو أبو تمام عن الأفشين وكفره معرّجا على هذا اللمح والإشارة إلى شريحة من التاريخ الأدبى :

ومن ثم اشتد حرصه على إخراج الأفشين من دائرة المسلمين ممن أخلصوا دينهم لله ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، فيستعيد آنئذ من مشاهد التاريخ الإسلامي إحدى صور الرعيل الأول ، ويختص منهم الصديق رضى الله عنه وما كان من صحبة الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار على النحو الذي صوره القرآن الكريم في إذْ أَخْرَجَهُ الّذينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنْ اللّه معنى عكس ما عرفه الإسلام من تلك الصحبة المباركة التي بدا الدين قوامها الأول:

ولا يكاد أبو تمام يختتم قصيدته ، حتى يستطرد عودا إلى كشف أبعاد أخرى من كفر الأفشين بالنبوة والهدى ، ليبدو جزاؤه بذلك من جنس عمله :

<sup>(</sup>١٦) سورة الانفطار ١٤. (١٧) سورة التوبة ٤٠.

## كادوا النُبُوَة والهدى فستقطَّعتْ أعناقُهم في ذلك المضمَّمار

تنفيذاً بذلك لجزاء الذين أفسدوا في الأرض وحاربوا الله ورسوله ﴿أن يَقْتُلوا أو يَصْلُبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خلاف أَوْ يُنفُوا مِنَ الأَرْضِ ﴾ (١٨١) ذلك أن مكر هؤلاء لا يساوى شيئا أمام قدرة الخالق على الانتقام منهم ﴿ وَيَمْكُرُ ونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ مَالُون جزاءهم بناء على مقدمات أسرفوا فيها وتمادوا في عَيْهم ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٢٠) . ولم تكن الإطالة في التوقف عند أبي تمام كشفاً لتوقف المعجم الإسلامي عليه دون سواه من شعراء العصر العباسي، بقدر ما تبدو مؤشراً لشيوع الظاهرة حتى عند من خاضوا القول في الزندقة من قبله ، إذ نجد بشارا في مستهل العصر العباسي يحاول أن يشيع في أبياته من هذا الحس الإسلامي بعضا من المعاني التي حاول فيها أن يقترب من شعراء عصره في قدرته على الأخذ والإفادة من المعجم الإسلامي ، وربما كان المدح أقرب الموضوعات أمامه الأخذ والإفادة من المعاني الإسلامي ، وبعض القيم التي آثر بشار إعادة طرحها في دائرة فضيلة ممدوحه من منطق التقوى ، والحرص على دينه ، والذود عنه ، وما يصحب ذلك كله من وقاره وحلمه حتى ليبالغ في تصوير هذه الصفات حين يقرنها بما كان في رسول من وقاره وحلمه حتى ليبالغ في تصوير هذه الصفات حين يقرنها بما كان في رسول البشرية عليه الصلاة والسلام ، فيقول بشار في الخليفة المهدى :

ف تَى قريش دينًا ومكرمة وهبت وُدِّى له بمَ ال وَهَ بالله وهبت وُدِّى له بمَ الله وهبت وهبت الرياح ولا يعطيك مصاهبت الرياح ولا يطمع في دينه وإن قلل شهم وقلور يزين غُليرته حلم وزان الوقار ما اجتنبا

<sup>(</sup>١٨) سورة المائدة ٣٣. (١٩) سورة الأنفال ٣٠.

<sup>(</sup>٢٠) سورة الأنفال ١٣.

## ترَى عليه سيها النبى وإن حارب قوما أذْكى لهم لَهَابا (٢١)

كما قال فيه أيضا مصورا الموقف بينه وبينه ، حين منعه من القول الصريح في الغزل ، أو التعرض لطريق الغواية والسيئ من القول :

تثاقلت إلا عن يد أستُ فيدها

وزُورَة أمسلاك أشُسد بها أزْرى
وأخرجنَى من وزر خَمسين حِجّة
فقت هاشمى يقشعر مِن الوزْرِ
فلا تعجبى من خارج من غيواية
نوى رَشدا قد يعرض الأمر في الأمر
فهدا وإنّى قد شرعت مع التّقي

صحيح أنه لا يكشف بذلك عن تأثر مباشر بمعان معينة لآيات بعينها ، ولكنه يبدو قادرا على تلمس أبعاد سبيل الرشد والهداية حين ينأى بنفسه عن غوايتها وضلالها ، ثم هو يأخذ من هذا السلوك الديني ما يضفيه على الخليفة الذي يقشعر من الوزر ، ثم ما يضفيه على نفسه وقد آثر طريق الهداية وشرع في سبيل التقي مما يتنافي مع منطقه العبثي الذي أحس فيه خفة ظله ، فبالغ في تصويرها حين قال في نفس الموقف من منظور يبعد به كثيرا عن هذا الحس الديني ويتنافر معه :

م عن النسيب وما عصيته وإذا أبى شيئا أبيته ما إن قصدت ولا نَوَيْتُهُ

ونهانى الملك الهسما إن الخليات في المكلك الهامي والله رب مسمسد

\* \* \*

ولم يقف الشعراء عند موضوع المديح وحده بل أفسحوا للمعجم الإسلامى مجالات أخرى كثيرة كثر فيها حوارهم على صعيد الموضوعات المختلفة حربية كانت أو غير حربية ، الأمر الذى يكشف عن دقة صلتهم بهذا المعجم ، فأخذوا منه الكثير من المعانى والصور فى زهدهم ، وهنا بدا إخراج الصورة جديدا بحكم سيرة الشاعر الزاهد حين يستوقفه – أيضا – ذلك الطابع الدينى للحروب على النحو الذى ذهب إليه أبو العتاهية حين ذكر خروج الرشيد لقتال بندار هرمز بطبرستان : (٢٣٣)

ألا إن حسزبَ اللَّه ليس بمُسعُسجِسز وأنصارُه في منعَة المستحسرِّز أبي الله أن يُعْسصني لهسارونَ أمسرُه وذلَّت له طَوْعسا يدُ المستُسعَسنِ وذلَّت له طَوْعسا يدُ المستُسعَسنِ وذلَّت له طَوْعسا يدُ المستُسعَسنِ إذا الراية السوداءُ راحَتْ أو اغْستَسدت إلى هارب منها فليسَ بمُسعُسجِسزِ اللي هارب منها فليسَ بمُسعُسجِسزِ أطاعَتْ لهسارونَ العُسدَاةُ لدَى الوَغَى وكسبُسر للإسسلام بندار هُرْمُسنِ

وبذلك انتشر الحس الإسلامي في لوحات الحروب لدى شعراء المديح الذين نالوا مكانة مرموقة في هذا الفن ، أو من آثر منهم طريق الزهد على نحو ما كان من أبى العتاهية الذى لم تكد صورة تخلو لديه من ذكر الله سبحانه وتعالى ، وعنده كثر الإلحاح على ذكر الدين ونسبة النصر في الحروب إلى الله ، وهو النحو الذي ردّده مسلم بن الوليد أيضا في ثنايا مدحه داود بن يزيد :

<sup>(</sup>٢٣) شعر أبي العتاهية ٦٣.

واللهُ أطفاً نار الحرب إذْ سعرت شرقاً بمُ وقدها في الغرب دَاوُودِ ناضلتهم - زائد الإسلام تقرعهم عنه ثُلاثُ ومحثنى بالمواحديد يجود بالنفس إن ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجُود لا يعدمنك حمى الإسلام من مَلك أقصمت قُلَّت من بعد تَأْويد أجدرى لكَ اللهُ أيامَ الحديداة على فعل حميد وجَد غير منكود لا يفقد الدينُ خيلا أنتَ قائدُها يُعْهُود

من هنا تبدو اللوحة قائمة على أساس من الحرص على طزح الحس الإسلامى الذي يترجمه سلوك القائد في حروبه ، دون أن يأبه في ذلك بمطامع دنيوية أو غنائم وسلب، بل يقبل على الموت إقبالا دينيا صرفاً يعكس سلوك المسلم في قوة إيمانه ، وخاصة حين تلتقي في نفسه الفضائل الدينية القويمة ، تلك التي يستجمعها الشاعر في قليل من الأبيات على النحو الذي صور فيها يزيد بن مزيد الشيباني قائلا :

لا يستطيع يزيد من طبيعته عن المنية والمعروف إحبا عن المنية والمعروف إحبا خيل له ما يزال الدهر يُقتحمنها في غمرة الموت يوم الروع إقتاما أذكرت سيف رسول الله سنته وبأس أول من صلى ومن صاما

## قطعْتَ في الله أرحامَ القَريب كَما وصلتَ في الله أرْحَامًا وأرْحَاما يطيبُ منكَ مع الآمال صاحبُها حلماً وعلما ومَعْروُها وإسلاما (٢٤)

ولعل الجانب الإسلامي في لوحات المدح الحربي قد طرح على الشعراء من الثقة في انتصارات ممدوحيهم الكثير ، وإذا بالشاعر يتحول من مجرد مادح إلى ناصح ومرشد وموجه ، تدعوه ثقته في تدين ممدوحه والنصر الإلهي المتوقع له ، تدعوه إلى أن يزداد عنفا في قتاله ، ويشتد غضبه من أجل الدفاع عن دينه ، على نحو ما كان من تحريض محمد بن يوسف لهارون الرشيد على العودة إلى غزو بلاد الروم وتأديب ملكهم «نقفور» بعد أن نكث عهده معه :

نقض الذي أعطيت أنقف أور و تدور في المنومنين في الله كربيل المنومنية أن أتى المنون عنه وافيد وبشير والمنوبة وبشير ورجت يمينك أن تُعَجل غيزوة وبشير تشفى النفوس مكانها منذكور المنوب مكانها منذكور المنوب المنوب المنوب المنوب المنوب المنوب المنوب المنوب المناب المنوب المناب المنوب المناب المناب المنوب المناب المنا

وإذا بصدى الموقف ينعكس لدى أشجع السلمى خاصة بعد الانتصار حيث يجد الفرصة مهيأة لأن يهنئ الرشيد لما فتح «هرقلة» وهزم «نقفور» مما يذكرنا بموقف أبى تمام من بعده في فتح عمورية ، يقول أشجع :

وليَ هنك الفتح والأيام مقبلة النصر معقوداً نَواصيها إليك بالنصر معقوداً نَواصيها أمست هرَقْلَة تهوى من جوانبها وناصر الله والإسلام يَرْميها إن الخليفة سيف لا يجرده إلا الذي يَمْلك الدنيا وما فيها

وهو النهج الذى شاعت فى إطاره صور الانتصارات الحربية من منظور دينى . حتى أصبحت قاسما مشتركا بين شعراء العصر الذين راح يكرر بعضهم بعضا ، بل راح الواحد منهم يكرر نفسه بين قصائده ، فهو يصدر من نفس المنطلق الذى يسيطر عليه فيه المصدر الإسلامى ، وإذا بالظاهرة تشيع إلى درجة من العمق ، فتشمل كل شعراء العصر حتويبا - من كان منهم على قدر من التدين ، أو حتى الخلفاء الذين أرادوا إظهار تدينهم وواجبهم إزاء العقيدة ، حتى يخففوا من إحساسهم بنفور المجتمع منهم ، فإذا بالحسين ابن الضحاك يصور الطابع الإسلامي في انتصارات ممدوحه قائلا :

ترَى النصرر يقرد مُ رَاياته إذا ما خوف قن أمام العَلَمْ وفي الله دوَّخ أعرد في الله دوَّخ أعروف النِّقَمْ

(۲۵) ديوان مسلم ۲۰. (۲۳) الأغاني ۱۹۸، أشعار الخليلي ۹۸.

وعلى هذا النحو بدأ يوسع من دائرة الفضيلة، وهي المنطقة التي تمس أخلاق الممدوح حتى في تعامله مع أعدائه ، ويسبق ذلك - بالضرورة - منهجه في التعامل مع رعاياه ، فإذا هو يسلك سلوكا إسلاميا قويما يدخله ضمن دائرة ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ (٢٨) على النحو الذي صورته الآية الكريمة .

وعلى هذا النهج – أو قريبا منه أيضا – اتسعت دوائر الفضائل ، ورسم الشعراء لممدوحيهم صوراً عديدة من هذه الزاوية الدينية التي عرضوا فيها نماذج مثالية من سلوكهم ، كان أساسها التقوى والورع والتمسك بمكارم الأخلاق ، على غرار ذلك النحو الذي عرضه أبو تمام من خلال صياغته التي غلب عليها حسن النسق والترصيع معا في قوله :

تدبير مُصف تصم بالله منتقم لله مُصرتقب في الله مصرتغب

وعلى نحو ما صوره إسحاق الموصلى في تصويره للمعتصم أيضا من جمعه بين جمال الخلقة والخلق من منظور ديني يراه فيه:

ولذلك يبدو الشاعر شديد الحرص في حواره الديني ، حيث يقترب بالخليفة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيبدو بها متمسكا ، وعليها تكون سيرته ومسلكه ، مما يدعم تلك الصفات الدينية فيه على النحو الذي ذهب إليه مروان بن أبي حفصة في قوله :

(٢٩) ديوان إسحاق الموصلي ١٥٦.

كِلْتَا يَدَيْكَ جَـعِلْتَ فَصَلَ نَوالها للمسلمين وفي العَدُوِّ وبَالهَا وقَعِتْ مواقعها بعفُوك أنفُسُ وقَعِتْ مواقعها بعفُوك أنفُسُ أذهَبْتَ بعد مَضَافَة أَوْجِالُها أَمَّنتَ - غييرَ مُعَاقب - طُرَّادَها وفككُت من أُسَرائِها أغُللها وفضبَتُ نفسك - خيرَ نفس - دونُها وضمَبْتَ نفسك - خيرَ نفس - دونُها وحعُلتَ مالكَ وَاقبا أموالها (٣٠)

فإذا الممدوح يبدو عنده رجل دين من الطراز الأول ، فهو يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويحرص على إحياء سنته الشريفة من قبيل سلامة التشريع ، وبيان القول الفصل في الحلال أو الحرام ، وعندئذ يأخذ في إحياء السلوك اقتداء به عليه السلام ، واستفادة بعفوه عند المقدرة ، الأمر الذي يدفع الخليفة إلى حماية رعيته والحفاظ على أمنها ، فإذا ما كان في مواقف الحروب والانتصار سارع بالعفو عن أسراه، ولم يعرف سبيلا يؤدي به إلى البخل على رعاياه ، فهو يضحى ليحمى الرعية ، ويبذل لها ما يحقق لها رخاء وأمنا .

وتتسع دائرة الفضائل الإسلامية في أشخاص الممدوحين ، ومعها يزداد حرص الشعراء على عرض تفاصيلها ، وقد استعانوا في ذلك كله بما ثقفوه وزاد به وعيهم من مادة المعجم الإسلامي ، فإذا بأشجع السلمي أيضا يعرض في مدح الرشيد صورة كاملة أساسها ما ردّده أبو نواس في نفس الممدوح أيضا في قوله :

إمامٌ يخسافُ اللَّه حستَّى كسأنه يؤمِّل رؤياهُ صبياحَ مسساءَ (٣١)

لتصبح الصورة أكثر تركيبا عند أشجع ، وخاصة حين يلتقى موجب الشخصية لديه في السلم بموجبها أيضا في ميدان القتال فإذا هو (أي الممدوح):

<sup>(</sup>۳۰) دیوان مروان ۱۸۱. (۳۱) دیوان أبی نواس ۲۰۲.

مَلِكُ: من مَضَضَافَة اللَّه مُضِفْضِ
وَهْوَ مُضِفْضَ له من الإعْظام
الفَ الحَج والجهاد في ما ين
فَ مُن سَفْرَتين في كلِّ عام
سَفَرٌ للجهاد نحوَ عَدوً
سَفَرٌ للجهاد نحوَ عَدوً
والمطايا لسَفْرة الإحرامِ
طلبَ اللهَ في عالمهايا وبالجياد السَوامي
في يد بمكة تدعيو

وإذا الممدوح لا يتوانى عن الخروج الدائم فى جهاده الدينى فى سبيل الله ، فهو فى حروبه مجاهد يحتسب عند الله تعالى أجره ، وفى سلمه يلتزم بالصورة الأخرى من الجهاد حول جهاد النفس ، والحرص على أداء فرائض الله تعالى ، وتلبية المناسك فى المشاعر المقدسة سعيا فى طلب رضا مولاه سبحانه ، من خلال يد تدعو وأخرى فى سبيلها الدائم إلى الغزو والاستمرار فى القتال لنصرة الإسلام .

ولعل اللوحة بهذا الشكل قد صارت - أيضا - جزءًا من ذلك القاسم المشترك بين أبى نواس ومروان ، إذ يبدو التوافق واردا بين كثير من ملامحها وجزئياتها ، وخاصة إذا ما عرضنا في موازاتها قول النواسى :

هارونُ أَلَّفنا ائتـــلافَ مَــودَّة ماتَتْ لَهَا الأحـقادُ والأضْفَانُ في كلَّ عــامٍ غَــزُوَةٌ ووفَـادَةُ تَنْبَتُّ بَيْنَ نَواهُمــادَةُ تَنْبَتُّ بَيْنَ نَواهُمــا الأقــران حَجُّ وغَــزُوُ مــاتَ بينهــمــا الكرَى

باليَـعْـمَـلات شــفَـاؤها الوَخَـدانُ
يرمى بهِنَّ نيــاطَ كلِّ تَنُوفَــةٍ

في الله رَحَّــالُ بهــا ظُعَــانُ
يَصْلَى الهـجـيـر بُغـرَّةٍ مَـهـديّةٍ
لو شــاءَ صـانَ أديمَــهَــا الأكْنَانُ
لكنَّه في الله مُــبُــتَــذل لهــا

إن التَّـقيَّ مُـسـَـدٌ ومُـعَـانُ (٣٢)

فلم يظهر هارون عنده إلا وقد امتلك القدرة على تأليف قلوب المسلمين جميعا ، مكتسبا بهذا المسلك من التاريخ الإسلامي الأسوة الحسنة على النحو الذي سجلته الآيات الكريمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسنَةِ ﴾ (٣٣) ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بالْمُؤْمنينَ رَءُوفٌ رَحيمٌ ﴾ . (٣٤)

#### ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لِانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (٣٥)

ففى ثنائية من هذا الجهاد المقدس يعيش هارون حياته بين غزو وحج ولا ثالث لهما عنده إلا القيام على العبادات ، فهو لايتورع عن بذل كل شيء في سبيل الله ، فكان لذلك تقيا مسددا معانا من الله تعالى في حربه وسلمه على السواء .

ولعل شعراء العصر قد شغلوا بهذا الطابع الحربى ، وأكثروا من تلوينه بتلك الملامح البارزة من مقومات الحس الإسلامى ، مما أعاد إلى الأذهان صفحات مشرقة من مشاهد ذلك التاريخ ، يوم أن كان المدد الإلهى يأتى مسانداً المسلمين فى حروبهم عن طريق ملائكة الرحمن ، فإذا بأبى العتاهية يعرض موقف ممدوحه مستوحيا هذه المعانى فى قوله :

(۳۲) ديوان أبى نواس. (۳۳) سورة التوبة ۱۲۸.

 رحَلتْ عن الربع المحصيل قُعُودِ

من ذى زُحوف جمّة وجُنُودِ
وراعٍ يُراعى الليل فى حصفظ أمسة
يدافعُ عنها الشرّخير رُقُودِ
بالوية جسبريلُ يقددُمُ أهلهَا
ورايات نَصْسر حصولهُ وبُنُودِ
تجافى عن الدنيا وأيقن أنَّها
مُفَارقة ليستُ بِدَارِ خُلُودِ (٢٦١)

فما كان من الشاعر إلا أن قرن موقف الشجاعة ولوحة البطولة بسلوك الخليفة ربطا بتدينه وثقته في ثواب الله تعالى ، وإدراكه حقائق فناء الدنيا ، عارضا الموقف من منظور المصير الذي شغل به نفسه في كثير من شعره ، ومستلهما من ورائها الكثير من الدلالات الدينية التي أزدحم بها عالم الزهاد «وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد» «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» ... إلخ..

وبذلك راحت مواقف الشعراء تتراوح بين الإيجاز والإطالة في عرض ملامح الفضيلة الإسلامية في الممدوحين ، وحتى مع ذلك الإيجاز لم يخف تركيز الشعراء المعانى بين ثنايا الأبيات ، فإذا بسلوك الخليفة يبدو منبثقا من واقعه الدينى ، على ذلك النحو الذي صوره مروان في قوله :

فَستًى لم يَدَعْ بَابا من الخير مُعْلقًا ولم يغْشَ مصاحرَّم اللهُ مَحْرَما وتلقاهُ من فَرْط الحياءِ كانه سقيمٌ وإن أمسى صنحيحا مُسلَّما (۲۷)

<sup>(</sup>٣٦) شعر أبي العتاهية ٥٢٥. (٣٧) الأشباه والنظائر ١٣١/١.

فممدوحه لا يقرب حدود الله ولا يأتى محارمه ، بل يسعى دأبا في أبواب الخير على إطلاقها ، ليرضى نفسه ورعاياه ، وهو يبدو شديد الحياء وكأنه سقيم من ذلك الخجل الذي لم يطرح في شخصه إلا سلوكا دينيا منذ ضبرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه القدوة الحسنة للمسلمين، فقد كان عليه السلام (أشد حياء من العذراء في خدرها) . ومن ثم كان تصويره عليه السلام للمؤمن بألا يكون طعانا ولا لعانا ولا متفحشا . وقد نال الخليفة المهدى حظا وافرا من مدائح مروان على هذا النهج . فبسط الشاعر في شخصه من فضائل الإسلام كمًا ضخما طرحه على سبيل الإيجاز حينا ، وفي تفاصيل أخرى في كثير من الأحيان ، فإذا هو – أى المهدى – يبدو عادلا بين رعاياه ، ينشر بينهم الكثير من صور الحياة الكريمة والخير العميم ، ويبدو على وجهه سيما الصلاح وإشراقة التقوى وقد امتزجت بملامح الحق ، حتى ليبدو قليل النوم من شدة قلقه على بيضة الإسلام ، وحرصه على قبته التي راح يحميها في وقت نام فيه الخلق جميعا ، وقد أسندوا التي تصحبها قسوته وشدته في الحق ، حين راح يأخذ من الظالم ما ينتصف به المظلوم مهتديا بتلك الصورة السلوكية المثالية التي رسمها رسول الله صلى الله عليه المظلوم مهتديا بتلك الصورة السلوكية المثالية التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخليفة المسلم فكان عليه السلام ﴿ بالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحيمٌ ﴾. (٢٨)

وكان والذين معه ﴿ أَشِدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ . (٣٩)

ثم كان عليه السلام كما زكًّا ه ربه سبحانه وتعالى ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾. (١٤٠)

ومن هنا راح الشاعر يستقى من مقومات تلك السيرة العطرة ما عظم به مكانة ممدوحه من خلال سياسته لرعيته ، مما يشير به أيضا إلى أصالة الإصلاح فى أعماق الممدوح ، حتى كاد يذكرنا بما كان من سيرة الفاروق رضى الله عنه حين أمَّن رعاياه ، ونشر العدل بينهم ، ولم يعد فى حاجة إلى من يحميه من حراسه ، حتى إذا نام تحت ظل شجرة قال من رآه من الموالى مندهشا من موقفه بالقياس إلى الأكاسرة «حكمت فعدلت فأمنت فنمت باعمر» .

ثم يقول مروان وقد وستَّعَ دائرة التصوير لتشمل بنى العباس جميعا ومحددا بعضا منها بالخليفة المهدى:

<sup>(</sup>٣٨) سورة التوبة ١٢٨.

<sup>(</sup>٤٠) سورة القلم ٤.

أيادى بنى العبباس بيضٌ سنوابغٌ علَى كل قـــوم بادئاتٌ عَــوائدُ فهُمْ يعدلون السَّمْكَ من قُبَّة الهُدَى كما يعدلُ البيتَ الدرامَ القَوَاعدُ سَوَاعِدُ عِنِّ المسلمين وإنَّما ينوءُ بِمَـوُلاتِ الأَكُفِّ السَّوَاعِدُ يزينُ بَنى سَاقى الصجيج خليفةً على وجههه نورٌ من الحق شــاهدُ يكون غـــراراً نومُــه من حـــذاره على قُبِة الإسلام والخَلقُ رَاقسدُ كانَّ أمبيرَ المؤمنينَ محمداً لرأفـــــتـــه بالناس للنَّاس وَالدُ على أنه من خَــالفَ الحق منهمُ سقته يد الموت الحُتوف الرَّواصد (٤١)

وإذا بالشاعر لا يجد حرجا في تكرار نفسه من خلال تلك الصور ، وكأنه لا يتبين من شخص ممدوحه إلا تلك الجوانب المشرفة التي يزيدها إسلامه رونقا وإشراقاً ، على نحو قوله كاشفا سلوكه في مواقف سخطه ورضاه ، وتصوير تواضعه لخالقه تعالى ، وما يغلب عليه من التقوى والحفاظ على الحق ونشر العدل :

ولا هو عند السحط منه ولا الرضى

بغيير التي يرضي بها الله واقع

تغض له الطرف العسيسون وطرفسه

على غيره من خسسية الله خاشع

<sup>(</sup>٤١) ديوان مروان بن أبي حفصة ٥١.

عليه من التصوى رداء يكنه وللحق نور بين عصينيه ساطع (٤٢)

وهو ما يعود إلى تكراره مرارا على اختلاف طفيف فى ملامح الصياغة على نحو من قوله:

هو المسرء أمسا دينه فهو مانع

صحيحون وأما ماله فهو باذله

أبى لما يأبى ذوو الحرزم والتقى

فعول إذا ما جد بالأمر فاعله

تروك الهدوى لا السخط منه ولا الرضى

لذي مـوطن إلا على الحق حـامله (٤٣)

وهو ما يحاول عرضه جملة في بيت واحد من أبياته قائلا:

إلى طاهر الأخسلاق مسا نال في رضسا

ولا غيضب مالا حراما ولا دما (٤٤)

وعلى أية حال فإن ظاهرة التكرار هذه لم تكن سمة خاصة بفن مروان وحده ، بقدر ما بدت قاسما مشتركا بين شعراء العصر كله ، وخاصة منهم من سعى خلف دقائق دائرة الفضيلة ، يستكمل من حولها حواره ، فاشترك الشعراء في المصادر التي نهلوا منها : من الآيات القرآنية ، أو السيرة النبوية الشريفة ، مما قرب بين الصور ، ودفع إلى ذاك التكرار وتشابه الصيغ .

\* \* \*

ويبدو ما حدث في عالم الفضيلة وقد أسهم في طبع شعر المديح بطابع جديد ، بدا فيه التاريخ الإسلامي عنصرا أساساً من عناصر المد التصويري ، حتى أصبح من مقومات اللوحة الفنية ، ولعل لوحة بشار في مدح الأمير محمد بن أبي العباس السفاح وقد ولاه عمه المنصور البصرة ، ما يكشف شيئا من ذلك حيث يقول فيه :

رشَدْتَ – أمير المؤمنين – وإنَّما ظُفرت ووليتَ الأمين المُسسَوَّدا ونعمَ أمير المصر يصبحُ للقا ودوداً وفي الإسلام عقَّا تَايَداً أبوك أبو العباس جَلَّى بسَيْف ويقرابة أحْمَدا ويومَ حنين إذ أشاع وأشْها مقيم يَذُبُ المشركين بسَيْف مقيم يَذُبُ المشركين بسَيْف محقيم يَذُبُ المشركين بسَيْف حيا مقاطا وقد ولَّى الخميسُ وعَرَّدا بنَى لكم العباسُ في شَرف العُلى حفاظا وقد والله المالي وفضلُ ابن عباس أغار وأنْجَدا (100)

 المؤمنين قاصدا بذلك الخليفة ، في نفس الوقت الذي يتقدم فيه إلى الوالى مادحا ، حتى إذا ما دخل حدود دائرة الوالى طرح عليه من الفضائل الإسلامية ما يتمتع به من عدل وشجاعة ، وما يشفع لذلك عنده من أصالة النسب بحكم القرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ يتوقف عند الجانب البارز من مكانة العباس مما ترجمه سلوكه العملى يوم حنين (حين رأى رسول الله الناس قد انشغلوا بأنفسهم ، فقال : يا عباس اصرخ : يامعشر الأنصار ، يا معشر أصحاب السمرة !) (٢١) فأجابوا : لبيك لبيك ، وكان رجلا صيتًا ، فيؤم الرجل الصوت ويقتحم على بعيره ، ويأخذ سيفه وترسه ، حتى ينتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا اجتمع إليه منهم طائفة استقبلوا الناس فاقتتلوا ، وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى القوم يجتلدون فقال : الأن حمى الوطيس «ثم أخذ رسول الله حصيات فرمى بها وجوه الكفار . يقول ابن عباس فما زلت أرى أحدهم كليلا وأمرهم مدبرا» . (٢١)

وبهذا راح بشار يلتقط من أحداث التاريخ الإسلامي ما قصد من خلاله إلى تأكيد شرعية الخلافة في البيت العباسي . ولم يكن وحيدا أيضا في هذا الاتجاه . إذ انتشر وشاع على ألسنة الشعراء الذين عرضوا منه صورا مشرقة عرجت طويلا على ماضي الدعوة ، واستلهم شعراؤها من قصص الرسول عليه السلام ، على النحو الذي صوره السيد الحميري من منطق تشيعه وحرصه على تصوير مكانة على رضى الله عنه ، حيث راح يذكر إسلامه وتصديقه برسول الله حين كذبه الناس الأمر الذي يكشف حرص كل شاعر ملتزم على التوقف أمام أحداث التاريخ ووقائعه ، يستمد منها ما يخدم قضايا حزبه الذي يدافع عنه ، ويتبنى قضاياه ، حتى مع تقلُّص ذلك الحزب . فعلى غرار ما صنعه بشار حول يوم حنين وما كان من موقف العباس فيه ، أخذ السيد الحميري يرسم صورة للشيعة ومشهدا مدحيا لعلى بن أي طالب يقول فيه :

من فصله أنَّه قد كان أوَّل مَنْ

صلى وأمن بالرحمن إذْ كَفَرُوا سنينَ سيعا وأيَّاما مُكَرَّمَة

مع النبي على خــوف ومــا شـَـعـرُوا (٤٦) سيرة ابن هشام ٢/٤٤٤-٤٤٥. (٤٧) نفس المصدر.

ويوم قال له جبريل - قد علموا -أنذر عسسيرتك الأدنين إن بصروا فــقــام يدعــوهُم من دون أمَّــتــه فــمـا تخلُّف عَنْهُ منهمُ بَشَــرُ فـــقــال يا قـــوم إن الله أرْسكني إليكمُ فالمجادِ بالله والرَّكروا فَاتُكُم يَجْتَبِي قسولي ويؤمنُ بي ؟ إنى نبي رسول فانبري غُدر فقال: تبًّا أتدعُونَا لتلفتنا عن ديننا ؟ ثم قام القوم فاشْتُمروا من الذي قال منهم - وهو أحدثُهم -سنا وخبيرهم في الذكبر إذ سطروا: أمنتُ بالله قـــد أعطيتَ نافلةُ لم يُعْطَها أحدد : جنُّ ولا بشر وأن مـــا قلتَــهُ حقُّ وأنهمُ إن لم يجيبوا فقد خابوا وقد خسروا ففاز قدماً بها واللهُ أكْرَمهُ

فهو يذكر إسلام على رضى الله عنه فى سن الصبا، فكان من أوائل من صدقوا بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقام على تكاليفها من إيمان وعبادات. ثم راح الشاعر يستلهم فى حواره من وحى المعانى القرآنية ما يزيد به قوله اعتمادا على ما نزل

وكان سبًّاقَ غايات إذا ابْتَدرُوا (٤٨)

<sup>(</sup>٤٨) ديوان السيد الحميري ٢٠٣ – ٢٠٥.

به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أى الذكر الحكيم ﴿ وَأَنذِرِ عَشِيرَ تَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ . (٤٩)

ثم يعرض ما كان من رسول الله من الاستجابة منذ صدع بالدعوة بين قومه ، وما كان منهم من التصدى له ، وما حدث من إيقاع الأذى بالمسلمين الذين تقدمهم عليّ رضى الله عنه وكان أحدثهم سنا وخيرهم ذكرا منذ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو يؤمئذ ابن عشر سنين ، وكان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ، أخذه من أبى طالب في أيام الضائقة وضمه إليه» . (٥٠)

ثم يدخل من إسلامه إلى الثناء عليه في مواقفه الدينية ، مبينا كيف أكرمه الله تعالى فكان سباق غايات على القوم جميعا .

وقد شكل الشاعر حواره فى سياق قصصى محكم تحكيه أفعال المُضى المتوالية مع صيغ الحوار التى راح يجريها بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام ، ثم بينه صلى الله عليه وسلم وعشيرته وقومه ، ثم بين كفار مكة وبينه حين كابروا وعاندوا ورفضوا دعوته ، ثم بينه عليه السلام وبين علي وقد أجابه إلى دعوته ، مما يجعل اللوحات الأربع أساسا واضحا للبنية القصصية التى غلَّفتها الأبعاد الدينية وازدحمت بها الأبيات .

ويتقدم الزمن ، وتتطور الأحداث ، ولا يكتفى شعراء العصر بوقفة التأمل عند حدود ما كان من وقائع التاريخ الإسلامى ، بل راحوا يأخذون من امتداده فى عصرهم ما عرض لهم من فتن حول الإسلام ، فراحوا يديرون – أيضا – من حولها الحوار ، ويعرضون جوانبها على نحو ما كان من على بن الجهم وهو بصدد نظم مدائحه فى الخليفة المتوكل على الله ، وما ركزه من فنه حول موقفه من أقطاب الاعتزال ، وانتصاره لمذهب أهل السنة، وتأييده لأئمة المسلمين الذين زج بهم فى السجون، منذ نهاية خلافة المأمون، ثم المعتصم ثم الواثق حيث امتحنوا فى القول بما ذهبت إليه المعتزلة من خلق القرآن مما أوقع الناس فى حيرة وفتنة ، راح ضحيتها بعض أئمة المسلمين ممن أجبروا على القول بذلك ، وحبس بعضهم إلى أن جاء المتوكل ، فطرح فيه الشاعر مدحته مركزاً على هذا الجانب الإسلامى الذى انبرى فيه لنصرة أهل السنة ، والقضاء على ذلك المذهب المبتدع .

الذى فُرض على الفقهاء فرضا ، وخاصة أن بعض الخلفاء قد اتخذه مذهبا رسميا للدولة ، فقال على بن الجهم مصورا الموقف بكثير من تفاصيله ، وإن كان ينتزع منه اللوحة المدحية التى أضفاها على الخليفة المتوكل مجالا لمزيد من التركيز :

قـــامَ وأهلُ الأرض في رَجْــفَــة

يخبطُ فيها المقبلَ المدبرُ

في فتنة عصمياء لانارُها

تخبوولا مُوقدها يفتكر

والدينُ قَد أش فَى وأنصارُهُ

أيدى سنبا موعدها المحشسر

كلُّ حنيفٍ منهمُ مُـــسْلمٍ

للكفر فيه منظر منكر

ف أم ر الله إمام اله دى

واللهُ من ينصبرُه يُنْصَبِ

وف وف الأم ربِّه

مُسْتَنْصرا إذ ليس مُسْتَنْصر

ونبــــذ الشُّــودي إلى أهلهـــا

لم يُثنه خَـشْـيَـةُ مـا حَـنَّروا

وقال والألسن مقبوضة

ليُصِبلغَ الغصائبَ مَنْ يحصصر

إنى توكيات على الله لا

أشْ رك بالله ولا أكْ فُ

لا أُدُّعى القددية من يُونه

بالله حــولى وبه أقــدر

أشكرُه إن كنتُ في نعـــــة منه وإن أذنبت أست فلفر فليس توفيي إلا به يعلمُ ما أخفى وما أجسهَرُ فـــهـو الذي قلّدني أمـــرهُ إِنْ أَنَا لَمْ لا أَشكرْ فصمَنْ يشكُر ؟ والله لا يُعْبِدُ سيرا ولا مِـــثلی علی تقـــمــــيـــره یُعُـــذَرُ وجــــرُّد الحقُّ فــــاشْــــجَى به مَنْ كــان عن أحكامــه يَنْفــرُ وانفضت الأعداءُ مِن حَسوله كَحُصُرِ أَنْفُ رِهَا قَسُورُ وصاح إبليس بأمسحابه حلُّ بنا مــا لم نَزَلْ نَحْـنَذُرُ مـــالى وللغُسيرِّ بنى هاشم فی کیل دهیر منیهٔ مُننذرُ أكلُّما قلت: خبَّا كوكب منهم بدا لِي كـــوكبُ يُـزْهرُ يا أعظمُ الناس على مُـــسلم حــقًا ويا أشــرف من يَفْخَــرُ الرِّدَّةُ الأولى ثني أهلهَ ـــــا حــــزم أبى بكر ولم يَكْفُـــروا

### وهذه أنتَ تلافَ يُنكَرُ (٥١) فعادَ ما قَدْ كان لا يُذْكَرُ (٥١)

وبذلك توقف الشاعر طويلا عند تفاصيل فتنة الاعتزال ، وكيف تم القضاء عليها من قبل ممدوحه ، مصورا أبعاد الموقف نتيجة بطش الخلفاء ومن شايعهم كما كان من أمر القاضى أحمد بن أبى دؤاد ،والوزير محمد بن عبدالملك الزيات ، إذ كان الأول معتزليا له دور بارز فى تحريض المأمون والمعتصم والواثق على اتخاذ فكرة خلق القرآن مذهبا رسميا للدولة ، ودفع الخليفة إلى امتحان الفقهاء بهذه الفكرة ، وأخذهم بالحبس والعنت الشديد حين رفضهم إياه . ثم صور ما حدث سنة ٢٣١هـ حينما أمر الواثق واليه على الثغور وخادمه بحضور الفداء بين المسلمين والروم وأمرهما بأن يمتحنا أسرى المسلمين فمن قال «القرآن مخلوق» وأن الله يرى فى الآخرة فودى به وأعطى دينارا ، ومن لم يقل ذلك ترك فى أيدى الروم !! .

من هنا راح الشاعر يبنى قصيدته على أساس من وعيه بأبعاد تلك الفتنة التى أقضت على المسلمين مضاجعهم ، وراحت تهددهم فى دينهم ، وتزعج منهم من سار فى طريق الإسلام اتباعا لأهل السنة ، حتى إذا ما جاء الخليفة المتوكل صور الشاعر من حسه الدينى الكثير حتى جعله «إمام الهدى» ثم عرض سلوكه الإسلامي اشتقاقا من اسمه فكان متوكلا على ربه ومفوضا إليه أمره ، كما جعله شديد الإيمان لا يشرك بربه أحدا ، ولا يزعم لنفسه قدرة يتجاوز بها حدوده كبشر ، فهو يؤمن أن القوة لله جميعا ، ومنه يستمد سلطته ولا حول له إلا به سبحانه وتعالى ، حتى أعلن ذلك في وقف توفيقه عليه «وما توفيقي إلا بالله» إيمانا منه بأن كل ما يخفيه أو يعلنه فهو محاسب عليه من قبل ربه ثم يعيد الكرة حول تصوير ما تقلده الخليفة من أمور المسلمين وشكره على ما وهبه الله إياه ، مر حرأته في كشف الحق وتتبع أعداء الدين ممن شاع بينهم صوت

<sup>(</sup>٥١) تقع القصيدة في خمسين بيتاً في ديوان الشاعر ، وإنما قام الاختيار هنا للأبيات التي تظهر فيها المؤثرات الإسلامية بوضوح .

رجفة : اضطراب . المدبر : كناية عن الضلال والاضطراب والسير على غير هدى . الفتنة: قصد بها حمل الناس على القول بخلق القرآن .

أيدى سبا: كناية عن التبديد الذى لا اجتماع بعده أى مثل قوم سبأ الذين تفرقوا فى البلاد بعد السيل.

إبليس ، حتى بدا المتوكل بذلك أعظم الناس - على حد تصوير شاعره - من منطق التنقيب في أحداث التاريخ الإسلامي عما يدعم موقفه من خلال نظائر الحدث الذي هو بصدد تصويره ، وكأنما وجد الشاعر ضالته فيما كان أيام أبى بكر رضى الله عنه من حروب الردة ، حيث قضى عليها بحزمه ، وأعاد المرتدين إلى الإسلام ، وكذلك كان موقف المتوكل حين أنهى عصر الاعتزال وأعاد للسنة اعتبارها ولأهلها مكانتهم .

ولم تكن قصيدة ابن الجهم الوحيدة في الميدان ، بل امتلأ ديوانه بصور ونماذج من الحس الإسلامي الذي لم يتوقف فيه عند زاوية بعينها ، بل راح يأخذ منه الكثير الذي يدعم به فنه ، ويزيده عمقا في التقرير والتصوير، ففي أبيات متناثرة له في ديوانه يطرح موقفه من الاعتزال وأهله ناسبا أفكارهم إلى الضلالة والأهواء حين يخاطب ممدوحه مفتخرا بشعره :

واسمع إلى غسراً عَسنيسة يسطع منهسا المسسك والعَنْبَسر مسوقع منهسا من كل ذي بِدْعَسة مسوقع وسم النار أو أكتر رُ (٥٢)

وإذا هو يندد صراحة بما كان من أحمد بن أبى دؤاد وترويجه لتلك البدع:

ما هذه البدعُ التي سمَّ يُتَها

بالجهل منك العدل والتَّوْحِيدا (٥٣)

وكذا قوله ساخطا عليه من منظور إهماله للنص متناً وسنَداً:

كم مصحلس لله قصد عطَّلْتَ مُ مصحلس لله على يُحصدنَّ فصيد بالإسْنَاد (٥٤)

كما قال في أولى قصائده في الحبس وقد ضمهم إلى الروافض: تَضَــاوي تَضــافــرت الروافضُ والنَّصـَـاري

وأهلُ الاعـــــــــزال على هجَـــائى °° مُـــــائى °° (۵۳) نفسه ۱۲۵.

<sup>(</sup>۵۲) ديوان على بن الجهم ٧٦.

<sup>(</sup>٥٥) نفسه ۸٤.

<sup>(</sup>٥٤) ديوان ابن الجهم ١٢٨.

فإذا ما استوقفه مدحه للخليفة المتوكل بدا شديد الإعجاب بمسلكه الديني ، شديد الاعتداد بمذهبه السني وأصلِّيه من الكتاب الكريم والحديث الشريف :

وأثر أثأر النبي مسحسمسد

فقال بما قال الكتابُ المُنْزَلُ (٥٦)

ثم قال في رثائه من نفس المنطلق الديني:

فيا ناصر الإسلام عَزَّكَ عُصْبَةً

زنادقة قَدْ كنت قصلُ أنُودُها (٥٧)

ولا تكاد الصورة تتوقف عند حدود هذا الجانب في شعر ابن الجهم بقدر ما حاول أن يلتقطه من المعانى الإسلامية في جل موضوعات شعره، على نحو ما كان من صورة المعتصم عنده كرجل حرب ودين معا في قوله:

وأنتَ خليه في ألله المُعلَّى

على الخلف العظام

وَلِيتَ فِلَمْ تَدعُ لِلدِّينِ ثُأُراً

سيبوفُك والمتَقَدفةُ الدُّوامي

نصببت المازيار على سحصوق

وبابك والنصاب ارى في نظام

مناظرُ لا بزالُ عبيديدُ منهيا

عسزيز النصسر مسمنوع المسرام

وعــمُّ ورية ابتـدرت إليـهـا

بوادر من عسزيز ذي انتقام (۵۸)

(٥٦) نفسه ،١٦٤. (۵۷) نفسه ۹۳.

(۸۸) نفسه ۹.

فلا يكاد ينظم بيتاً منها إلا ويصبغه بهذه الصبغة الدينية، فيجعله خليفة الله من منطق التفويض والقداسة الذي ردّده كل شعراء الخلافة، ثم أفرده بين الخلفاء بكثرة ما أفاء عليه به ربه من النغم، وقد انتقم لدينه وثأر له من خصومه في الداخل والخارج على نحو ما كان في حرق الأفشين وحروب بابك ثم حروب الروم وخاصة حرق عمورية فكان نصراً دينياً من المولى سبحانه فيها جميعاً.

وفى مزجه سياسة الخلافة بما يحيطها من قداسة الحس الدينى يقول:

أمَا ومُ حَرِمُ البلّد الحَرَامِ

يمينًا بين زميزمَ والمَ قَام

لأنتُمْ يا بنى العيباس أوْلَى

بميباس أوْلَى

بميبارات النبيّ من الأنامِ

تجادلُ سيورةُ الأنْفَال عنكُم

وفيها مَقْنَعُ لذوى الخِصَامِ

وأثارُ النبي ومُ يسادات

مشيراً بذلك إلى تأوُّل العباسيين دلالة الآية القرآنية ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِعُضُهُمْ أَوْلَىٰ بِعُضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ ﴾ (٦٠)

وكأنه يردد ما أذاعه العباسيون أنفسهم من حجج وبراهين تثبت أحقيتهم الشرعية في الخلافة عن طريق تأويل الآيات الكريمة ، وهو بذلك يلتقى مع مروان بن أبى حفصة في قوله من نفس المنطق مروّجا لحقهم في ميراث الخلافة دون الشيعة العلوية :

" شُـهِدت من الأنفال آخـر آية بتـراثهم فـاردتمُ إِبْطالها بـراثهم فـاردتمُ إِبْطالها (٥٠) بنسه ١١.

وإذا بقوة الخلافة تبدو دائماً رهناً بالجانب الدينى ، على النحو الذى تكرر فى قوله عن شرعية الحكم مراراً فى البيت العباسى من منطق حتمى يطوع فيه فلسفة الجبرية كفرقة دينية لموقفه السياسى:

يا بنى العباس يأبّى الله إلا أن تسوسلوا لكم الملك علينا آخر الدهر حبيس (٦١)

وعليه جاء تصويره قوة الخلافة من منطق قوة الدين:

وشكاً الدينُ مـا شكوْتَ من العلَّـ

ــة شَكُوْى قداجْتُ وتها العُقُول

فإذا ما سلمت فهو سليم

وإذا ما اعتثلت فيهدو عليل

ثم لمَّــا أقــالك الله للديـ

ن وصحت فروعًه والأصول

أنسَ البرد والقضيب وهز المل

ك عطفَيْه واستبانَ السّبيلُ (٦٢)

وكذا جاء قوله للخليفة:

حـــســبك الله ناصــراً إذا توكك

ت على الله وهو نعم الوكسيل

أنْتَ ميتاقنا الذي أخد اللا

ــه علينا وعــهـده المــسـئـول

بك تزكــو المـالة والمــو

م والحج ويزكو التسبيح والتهليل (٦٣)

(٦١) ديوان على بن الجهم ١٤.

<sup>(</sup>٦٢) نفسه ٧٢. البرد والقضيب هنا من مخلفات النبي عليه السلام يتوارثها الخلفاء.

<sup>(</sup>٦٣) ديوان ابن الجهم ٢١.

إذ يدير الحوار فى تفاصيله حول المعجم الإسلامى بين شكوى الدين وسلامته وصحة فروعه وأصوله، ووضوح السبل وبيانها فيه، ونصرة الله لخليفته لتوكله عليه، وإدراكه مهمته وعهده المسئول، فهو ميثاق المسلمين مع الله، وعندها يصل به إلى قمة المدح الدينى حين يعرض من خلال موقفه هذا فرائض الإسلام جميعاً.

بل إن تصوير دار الخلافة لا يكاد ينفصل عند الشاعر عن هذا الجانب الديني الذي يطرحه مثل قوله:

وكذلك البركة التي صورها قوله واصفاً لها:

قـــدرها الله للإمــام ومــا

قدر فيها عيباً لعائبها

أهدت إليها الدنيا محاسنها

وأكمل الله حسن صاحبها (١٥)

وكثيرة عنده صيغ هذا الحوار حول شخص الخليفة من المنظور الإسلامي الذي يقترب فيه الشاعر من حس الجبرية ، توظيفاً لفنه، في خدمة الخلافة العباسية : قصصدر الله أن يعصصون بك الإسمال والأمصل كله مصقصدور لم ينزل فصصصيك للذي دبر الأشمال ياء منذ كنت ناشصت أتدبيسر كلمان يبلوك بالرجاء والخصصو ف اختصاراً وهو اللطيف الخصيصر

ثم ولاك ناصــــراً لك مـــولاك فنعه مالمــولى ونعم النصــير (٦٦)

#### \* \* \*

(۱۵) نفسه ۱۵. (۲۵) نفسه ۳۲. (۲۵) دوانه ۳۲.

وعلى هذا النحو وجد الحس الدينى والتاريخى سبيله إلى نفوس الشعراء، فتعمقها فى ظلال إسلامية واضحة وجدت من الشعراء رحابة صدر مع شدة حرص عليها، على نحو ما ظهر أيضاً لدى أبى العتاهية حين عرض من حسه التاريخى بشكل عام ما لم يقصد به إلى غزوة بعينها، ولا إلى حدث محدد، بقدر ما قصد إلى طرحه من مواقف التاريخ على وجه التعميم، ليكشف من خلالها بعضا مما توحى به من العظة وما تبثه من الاعتبار للأقوام والأمم والرجال، وكأنه يشير إلى ضرورة تأمل تلك الأحداث الكبار وصولا إلى تعميق القصيدة فى النفوس ، وبث المزيد من مؤشرات التأمل وضرورات التوقف على نحو قوله :

أما وربِّ المسجديَّن كليَهُما أمسا ورب منى وربَّ الرَّاقِصسات أمسا ورب البسيت ذي الأسستَسا

ر والمسعى وزمزم والهدايًا المُشعِرَات

إن الذي خلقت له الدنيــا ومــا

فيها لنازلة تجلُّ عن الصَّفات

فتحصاف عن دار الغسرور وعن دوا

عيها وكن متوقعا للحادثات

أين الملوكُ ذوى المنابر والدُّسَــا

كر والعساكر والقصور المشرفات؟

هم بين أطباق التُّسراب فَنَادهم:

أهلَ الدَّيار الخساليسات الخساويات!

هل فيكم من مُخبر حيث استق ر قرار أرواح العظام الباليات؟ فلقلَّ ما لبثَ العوائدُ بعدكم ولقلَّ ما ذرَفَتْ عيونُ الباكيات وإذا أرَدْتَ ذخيرة تَبْقَى فَنَا فِسْ في ادَّخار الباقيات الصَّالحات وخَفِ القِيامة مااستطعت فإنما يومُ القيامة يوم كشف المخبأت (٦٧)

وكذا قوله من منطلق حكمى على نفس الدرجة من التعميم:

وما تعدلُ الدنيا جناحَ بعُسوضَةٍ

لَدَى الله أو مسقدار زَغْسبَةٍ طَائِر
فلم يرض بالدُّنيا ثوابًا لمسؤمن

ولم يرض بالدنيا عِقابًا لِكَافِر (٦٨)

حيث يقسم قسماً إسلامياً خالصاً برب المسجدين الحرام والأقصى، متخذاً من الشعائر والمناسك وسيلة يؤكد بها قسمه، من منى، والبيت ذى الأستار، والمسعى، وزمزم، وما يقدم من هنى في مواسم الحج، ليقسم بذلك كله على حقيقة أكدها القرآن الكريم في كثير من آياته حول غرور الدنيا وزخرفها وزينتها، وكيف يغتر بها الإنسان فتصير به إلى هلاك، مما يندفع بعده الشاعر إلى عرض تاريخي يستمد فيه شواهده من الأحداث التاريخية من خلال سير الملوك ونوى المنابر والقصور ، وكيف آلت بهم الحياة إلى القبور ، لا يسمعون منادياً ، ولا يعرفون إلى أين النجاة، وأين ينتهي بهم المطاف، وكذلك الأحياء ممن ضلوا في محاولة التعرف على نفس القرار، لينفذ الشاعر من ذلك كله

<sup>(</sup>٦٧) شعر أبي العتاهية ٧٢ - ٧٣. (٦٨) نفسه ١٤٩ - ١٥٠.

إلى تصوير هول المشهد، وضرورة تقديم الصالح من الأعمال وادخار الطيب منها ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًا ﴾ (٦٩).

ثم يرد ما توج به حديثه من تصوير لمشاهد القيامة، وكيف تتكشف وقتئذ كل الخبايا ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنتُهُمْ وَأَيْديهمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٧٠).

ثم يتأكد حسه الدينى المتدفق - وهو الشاعر الزاهد -من خلال رؤيته للدنيا كدار عمل بلا حساب ، على عكس الآخرة التى هى دار حساب بلا عمل ، سالكاً بذلك سلوك المسلم الفطن الذى تنبه إلى تلك الحقيقة، وعلى أساسها شكل سلوكه فى قوله :

وما تعدل الدنيا جناح بعوضة

لدى الله أو مقدار زغبة طائر
فلم يرض بالدنيا ثوابا لمعقمن

ولم يرض بالدنيا عقابا لكافر (٧١)

وربما قربّت صورة البعوضة في ذهنه من خلال ما جاء في المثل القرآني ﴿ إِنّ اللّهَ لا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مًّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (٢٧) وعلى هذا النحو وأشباهه تعددت صور الأخذ، وتنوعت درجاته في زحام المصادر الإسلامية ، وقد التقي بعضها حول مصدر واحد محوره ذلك المعجم الديني من قرآنه وحديثه، ومُثله وأحداثه في عصور السلف وحقب الماضين، أو حتى في عصر الشاعر العباسي نفسه، لتبقى بعد ذلك درجة الكثافة في استخدام المادة وأساليب عرضها محوراً للاختلاف بين الشعراء، ومجالاً للتنوع في مستوى الإفادة تبعاً لطبيعة الموضوعات التي عالجها كل منهم ، فكانت المدائح إسلامية – كما أسلفنا – وكان حماس الشاعر الملتزم إزاء قضايا حزبه على النحو الذي رأيناه في شعر السيد الحميري، وما عرض من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصوير مكانة على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وعلى هذا النحو أيضاً كان ما عرضه في أبيات له أخرى من مثل قوله :

<sup>(</sup>۲۹) سورة مريم ۷۲. (۷۰) سورة النور ۲٤.

<sup>(</sup>٧١) شعر أبي العتاهية ١٤٩ - ١٥٠. (٧٢) سورة البقرة ٢٦.

وإذا وصلْتَ بِحَـبْل أَل مُححمد حـد حـد بل المحودة منك فابلغ وازدد حـبل المحودة منك فابلغ وازدد بمطه حرين أبُوّة بمطه اللوا العلى ومكارم المتنف الوا العلى ومكارم المتنف المألي ومكارم العبل التُحديث المُحسنند والناطق بين عن الحديث المُحسنند المائم بن القائم بن القائم والسنب والمائم والمنافق والسنب والمائم والمنافق والمن

فلم يكن الشاعر ليستمد معانيه هنا كاملة إلا من الآيات القرآنية التى تُوصِف تلك الصورة الدقيقة لسلوك المسلم الحق فى مثل قوله تعالى ﴿ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ الْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ (٧٤)

وإذا هم بذلك يندرجون ضمن ذوى الألباب ممن أثنى عليهم ربهم - سبحانه - في عديد من الآيات ﴿ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (٧٥).

وإذا هم المطهرون إفادة لديه من دلالة الآية الكريمة:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (٧٦) . وإذا هم أهل العبادة والتقى :

<sup>(</sup>۷۳) ديوان السيد الحميري ۱۸۷. (۷٤) سورة التوبة ۱۱۲.

<sup>(</sup>٧٥) سورة البقرة ٢٦٩. (٧٦) سورة الأحزاب ٣٣.

﴿ وَمَن يَتَقَى اللَّهُ يَجْعُلُ لَهُ مُخْرِجًا ﴾ (٧٧) .

وأخيراً يعتمد على مصطلحات علوم الحديث التى عرفها العصر من الحديث الصحيح ودقة إسناده، فيرى العلويين لا يأخذون إلا بالصحيح منها مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون ما دون ذلك إثباتاً منه لصدق مذهبه ويقين مبادئه.

ومع تعددً موضوعات الشعر التي استوعبت المعجم الإسلامي وأفادت منه تعددت أيضاً الصور التي انهال عليها الشعراء، رسما وعرضا. فكان منها ما يتعلق بقضية المصير وحس الغيب، وكان منها الوقوف المتأمل عند مشاهد القيامة ، خاصة لدى من كان منهم زاهداً كما عُرف عن أبي العتاهية الذي شغلته من حياته أساساً قضية الموت، فراح يستجمع بعضا من مشاهد الآخرة أمام عينيه ، ويستحضر قبلها الجوانب الحسية المرئية في عالم الموت وسكرات الموتي مردداً صوره حول حقيقة مطلقة لا جدل حولها من خلال الدلالات الدينية في قوله تعالى ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقيامَة بَعْدُ فَلِكَ لَمَيْتُونَ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقيامَة بَعْدَ فَلِكَ لَمَيْتُونَ .

فإذا بحقائق الموت تأتى ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مَّشَيَّدَة ﴾ . (٧٩)

فيقول أبو العتاهية واعظاً ومحذراً:

أأخَى مسالَكَ نَاسسيسا
يوم التسفسابُن في الأمُسور؟
أفنيْتَ عسمسركَ في الرُّوا
ح إلى المسلاعب والبُكُور
وعليكَ أعظمُ حُسبةً

(۷۸) سورة المؤمنون ۱۹ ، ۱۹ .

<sup>(</sup>٧٧) سورة الطلاق ٢.

<sup>(</sup>۷۹) سورة النساء ۷۸.

ولعل طرف ك لا يع و د وأنت تج مع للدهور د وأنت تج مع للدهور لو أنَّ عهم رك زيد ف يه جه مع يع أعهمار النُسور جه و كنت من زُبُر الدّ دي وكنت من صم المش المش خور أو كنت من صم المأهور المؤت على الري و أو كنت م أو لُجَج البور و لا ألب و المؤت على الري و المؤت على الري المؤت على الرياد و المؤت على الرياد و المؤت على الرياد المؤت على الرياد و المؤت على الرياد و المؤت المؤت على المؤت على الرياد و المؤت على المؤت المؤت على المؤت المؤت على المؤت المؤت المؤت على المؤت المؤت

صحيح أن الاقتباسات هنا ليست مباشرة من الآيات القرآنية ، ولكن الشاعر بدا دقيق التمثُّل للمعانى التى عرض صورا منها فى تحذيره من غرور الدنيا ﴿ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ﴾ وفى ذكر التغابن يلتقط المشهد مباشرة من سورة «التغابن » وفيما التقطه من المشاهد عودة الطرف ﴿ قال أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ (٨١) وزبر الحديد ﴿ آتُونِي زُبرَ الْحَديد حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ اللهُ عُوم مَنْ أَمْر اللّه إِلا مَن رَّحِم ﴾ (٨١)

ويظل مشهد الموت عند أبى العتاهية شديد العمق ، شديد الكشف عن التأثير في نفسه، متجاوزاً بذلك ما درج عليه غيره من الشعراء من منطق التصوير الحسى، وكأن كل ما أفزعهم منه محسوسات المشهد على النحو الذي استوقف أبا نواس – مثلاً – في نفس العصر في قوله:

<sup>(</sup>٨١) سورة النمل ٣٩.

<sup>(</sup>۸۰) ديوان أبي العتاهية ۱۷۰.

<sup>(</sup>۸۳) سورة هود ٤٣.

<sup>(</sup>۸۲) سورة الكهف ۹٦.

فكأنَّ أهلَك قـــد دعَــوْكَ فَلَمْ

تســمعْ وأنت مُــدَ شْـرَخُ الصّـدْرِ
وكــانَّهم قــد عطَّروك بمــا

يتـــروًد الهلْكى من العِطْر
وكـانهم قــد قلَّبوك على
فكـانهم قــد قلَّبوك على
ظهــر الســرير وظُلْمَــة القَــبُـر
يا ليت شـعـرى كــيف أنتَ على
ظهــر الســرير وأنت لا تَدْرى!
أو ليت شـعـرى كــيف أنتَ إذا
غُــسلُّتَ بالكافــور والســدر؟
أو ليت شـعـرى كــيف أنت إذا
فُضعَ الحساب صبيحة الحَشْر؟ (١٨٤)

حيث يبدو فيه بعيداً تماماً عن ذلك العمق الدينى فى تصور مشهد الموت، وتصوير أبى العتاهية لما وراءه من معان ودلالات ، الأمر الذى قد يرتد إلى ارتباط شاعر كأبى نواس بمحسوسات وجوده، وبعده عن التصديق بالغيب كغيب على النحو الذى ردده محاهراً بموقفه وشكوكه فى قضاباه :

أو في قوله:

بعثت إلىَّ تلومنى فأجبتها إنى لأعسرفُ مسهدهب الأبرار

<sup>(</sup>۸٤) ديوان أبي نواس ۲۰۹.

فدعى الملام فقد عرفت غوايتى وصرفت معرفت مي إلى الإنكار وصرفت معرفت ألى الإنكار ما جاغا أحد يُخَبِّر أنه في جنة مصدد مصات أو في نار

وكلها صور تشير إلى ضعف عقيدة أبي نواس ، وعجزه عن القيام بتكاليف دينه، ومنها الإيمان المطلق بعالم الغيب ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ﴾ (٨٥).

ولذا لم يتوقف طويلاً أمام تفاصيل الحساب ، وأحداث اليوم العسير على النحو الذي ردده زهاد العصر، ممن تجاوزوا حدود غمرات الموت إلى منطق الإرشاد والنصح وإقرار الحقائق الغيبية على ذلك النحو الذي ردده قول أبى العتاهية :

مسالى رأيتُك راكسبساً لهَسواكسا؟ أظننت أن الله ليس يَراكسسا؟

مرددًا بذلك تأثره بقوله تعالى ﴿ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ (٨٦) ليجعل من هذا المدخل الدينى مفتاحاً لحواره حول حتمية الموت أيضاً:

انظُرْ لنفسسكَ فالمَنيَّةُ حيثُ ما وُجِّهُ وَاقسفةُ هناك حِذَاكَا

ومن ثم يرتدى ثوب الواعظ لنفسه وللآخر:

خُصد من حِسراكِكَ للسُّكون بحظُه مِنْ قسبل أن لا تَسْتَطيع حِسراكِا

مردّدا بذلك معنى الآية الكريمة ﴿ وتزّودوا فإن خير الزاد التقوى ﴾ أو معنى الحديث الشريف ( خذ من شبابك لهرمك ) ليزيد الموقف تفصيلا في قوله :

(۸۵) سورة البقرة ۳. (۸۹) سورة الشعراء ۲۱۹.

## ولِيَوْم فَقُرِك عُدَّةٌ ضَيَّ فَتَ هَا والمرءُ أفقد ما يكونُ هُنَاكا

مرددا المعنى القرآنى حول سلوك الكافريوم الحساب ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ ، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ ﴾ (٨٧) ثم يستمر قائلاً:

لتُجَّهِ نَنَّ جهازَ مُنْقِطَع القُوى ولتَشْدَطَنَّ عن القريب نَوَاكَا

ومن ثم فهو يسخر بقياس منطقى ممن يطلب الخلود الذى سلُبته الخليقة من لدُنْ آدم عليه السلام يوم بعد أن طمح إليه حين استمالته وسوسة إبليس إلى شجرة الخلد وملك لا يبلسى ﴿ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَة الْخُلْد وَمُلْك لا يبلسى ﴿ هَلْ أَدُلُك عَلَىٰ شَجَرَة الْخُلْد وَمُلْك لا يبلسى ﴿ هَلْ أَدُلُك عَلَىٰ شَجَرة الْخُلْد وَمُلْك لا يبلسى ﴿ هَلْ أَدُلُك عَلَىٰ شَجَرة الْخُلْد وَمُلْك لا يبلس الله الم عن المناء، إلا ما ضمنه الله لهم في الأخرة من خلود تعويضاً لهم عن دناءة الدنيا:

يا لَي تُنِى أَدْرِى بأى وَثي قَلَ قَلَ الْمَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَ وَثي قَلَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُم

مرددا أيضاً من المعانى الدينية ما دار حول قضية الأرزاق من الآيات الكريمية ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٨٩).

﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ (١٠) سورة لقمان ٣٢. ومن قوله عليه الصلاة والسلام « لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا ».

<sup>(</sup>۸۷) سورة الحاقة ۲۸ – ۲۹. (۸۸) سورة طه ۱۲۰.

<sup>(</sup>۸۹) سورة البقرة ۲۱۳. (۹۰) سورة لقمان ۳۲.

ومن هنا تأتى انطلاقة الشاعر لكى يدعو إلى القناعة على النهج الإسلامي « لئن شكرتم لأزيدنكم » فيقول :

وأراكَ تلت مس الغنى لتناله وأراكَ وإذا قَنَعْتَ في قد بلَغْتَ غِنَاكا

ليضيف إلى الصورة بعد ذلك بعداً مرئياً يعتمد عليه منطق الحياة ذاته، ويترجم واقعها مما يرد به على موقف أبى نواس وأمثاله من زنادقة العصر:

تُرَجِّى خُلُودَ العَسِيْش حِسِينًا وضِلَّةً

ولَه نَرَ مَن أَبِائَنِا مِن يُخَلَّدُ
لنا فكرة في أوَّلِينا وعسبرةً

بها يُقتدى ذوُ العقل فيها ويَهْتَدى (٩١)

ثم يكثر تردد مثل هذه المشاهد الغيبية بين الشعراء إزاء قضية الموت والأرزاق وغيرهما، وإذا بشعراء الزندقة يخوضون غمار هذه المواقف الدينية – في بعض الأحيان، مما قد يعد بالنسبة لهم موضع تذكر ولحظات تأمل وإن كانت خاطفة ، إذ ربما ارتبطت بإحساس بعضهم بطبيعة الندم وخاصة حين يستعيدالشاعر منهم ذاكرته الدينية التي فقدها، والتي قد تبدو منها ملامح مطروحة – على سبيل المثال – في مثل قول بشار:

كـــيف تَبْكى لمَــحْـبِس فى طلول من سـَـيُـفـضى لحـبس يوم طويل ؟! من سـَـيُـفـضى لحـبس يوم طويل ؟! إن فى البـعث والحـسـاب لشـُـفـلاً عن وقــوف برسم دار مــحــيل (٩٢)

مرددا بذلك مدلول الحس القرآنى ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءِ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ (٩٣) . ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيدِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴾ . (٩٤)

<sup>(</sup>۹۱) شعر أبي العتاهية ١٢٥ - ١٢٦. (٩٢) ديوان بشار ١٥٢/٤.

<sup>(</sup>۹۳) سورة آل عمران ۳۰. (۹٤) سورة عبس ۳٤.

وإذا بذلك الحس الغيبى يزداد عمقاً عند بشار نفسه فيتدفق أيضاً في قوله في أبيات له بدا فيها شديد الندم على ماضيه ، حريصاً على التوبة عن ذنوبه :

أفنيْتَ عصمصركَ والذُّنوبُ تَزِيدُ والكاتبُ المُحصي عليكَ شَهِيدُ كُمْ قُلْتَ: لسْتُ بعائدٍ في سَصوْءَة ونذرت في سَصرْتَ تَعُودُ ونذرت في سَصرَّتَ تَعُودُ ونذرت في عن لذَّة حستًى مَصتَى لا تَرْعصوى عن لذَّة وحسابُها يوم الحساب شَدِيدُ وكانتي بك قصد أتتك مَنِيَّة لا شك أن سبيلها مورودُ (٩٥)

إذ يدير حواره حول الذنوب والملائكة الذين يكتبونها ويحصونها على الإنسان ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (٩٦).

وإذا بالشاعر يدرك من واقع حسه الدينى أن الحساب شديد ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (٩٧). وأن سبيل المنية لابد مورود وكذلك جهنم ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا ﴾ (٩٨) وهى أقوال تتعارض – في مجملها – مع لحظات المتعة التي عاشها النواسي وبشار فنسي كل منهما في ظلالها تلك الحقائق أو تناساها، وأثر الحس عن المعنى ، وكثيراً ما تجاهل ما أكده الإسلام من الحشر والحساب ، وما شغل به أبو العتاهية نفسه في صوره المكررة :

يكونُ الفَـتَى في نَفْـسـه مُستَـحَـرِّزا فـياتيـه أمـرُ الله من حـيثُ لا يَدْرى

<sup>(</sup>۹۵) دیوان بشار ۱۸۰. (۹۹) سورة ق ۱۸.

<sup>(</sup>۹۷) سورة الحج ۲. (۹۸) سورة مريم ۷۱.

#### وما هي إلا رقدة غيير أنَّها تطولُ على من كان فيها إلى الحَشْر (٩٩)

وإن كان أبو نواس يحاول تعمُّق الموقف في غضون لحظات الندم ومواقف الرجوع عن لهو الماجن ، أملا في تصحيح مساره الذي لم يصلح إلا قليلا، ولكنه في خضم التأمل يذكر من مشاهد القيامة والغيب أيضاً ما طرحه مثل قوله:

> يا ســائلُ الله فُـرْتُ بِالظُّفَـر وبالنَّوال الهَنيَّ لا الكَدر فـــارْغُبْ إلى الله لا إلى بَشَــر مُ ـ تَنقُّلِ في البِلِّي وفِي الغِ ـ يَ ـ رِ وارغَبْ إلى الله لا إلى جَــســـد متنقل من صبًا إلى كببر ما لُكَ بالتَّرهات منشْتَعلا أفي يديك الأمان من سَقَر الاسَان من الله الأمان الأ

فهو يبدو متأثراً بالنص القرآنى حول مصير المؤمنين الذى أعده الله تعالى لهم ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَة ﴾ (١٠١). ﴿ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذَلَّةٌ ﴾ (١٠٢) . ﴿ سَأُصْلِيه سَقَرَ ﴾ (١٠٣) . ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مَن ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ منْ بَعْد ضَعْف قُوَّةً ﴾ (١٠٤) ولذا يتردد عنده الحديث عن تقوى الله من منطق ذلك الإيمان الغيبي بالأجل والأرزاق المحددة القائمة في قدر الله وعلمه:

<sup>(</sup> ٩٩ ) شعر أبي العتاهية ١٤٧.

<sup>(</sup> ١٠٠) ديوان أبي نواس ٦٢٢ ، الترهاق : الطرق الصغار غير الجادة تتشعب عنها وهي فارسية معربة ا (ج ترهة).

<sup>(</sup>١٠١) سورة الحاقة . (۱۰۲) سورة يونس ۲۹.

<sup>(</sup>١٠٣) سورة المدثر ٢٦. (١٠٤) سورة الروم ٥٥.

حيث يستمد العظة والاعتبار ممن سبقوه إلى ورود حياض المنية، فكان موتهم رمزا من رموز الفناء البشرى المرتقب، ولذا أفاد الشاعر في حواره من الآيات القرآنية أيضاً حول قضية الأرزاق والموت، وكذا في التوقف عند مشهد البعث، وقد سئلت كل نفس عما قدمت ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ﴾ (١٠٦) ، ﴿ يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ( ١٠٠٠ ) إلاً مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ (١٠٠١) .

ولكن صدق أبى نواس فى تصوير حسه الغيبى والدينى لم يكن واضحاً فى كل أقواله أو حتى معظمها ، بقدر ما ظلت مجرد لحظات ندم بدت رهنا بظروفه النفسية إثر ارتكاب المعصية، أو ربطا بما بلغه من أمر الشيب ، مما جعله قريباً من حس الشعراء عموماً ممن عرضوا شكواهم من الشيب، بصرف النظر عن تدينهم من عدمه، ففى بعض أبيات له يصور أبو نواس توبته إزاء قدوم ذلك المشيب قائلاً:

انقَضَتْ شِرِّتَى فَعِفْتُ المَلاهِي إِذْ رَمَى الشَيبُ مَسفْسرِقِى بالدَّوَاهِي وَنَهَ سَنْدَى النُّهِي فَسِمِلْتُ إلى العِسد ونهَ سَنْدَى النُّهِي فَسِمِلْتُ إلى العِسد لَوَاشْسِفُ قُتُ مِنْ مَسِقَالَة نَاهِ لَوَاشْسِفُ قُتُ مِنْ مَسِقَالَة نَاهِ

<sup>(</sup>١٠٥) الكامل ١٨٨/٤ المحاسن والمساوئ ٣٥٥. (١٠٦) سورة الانفطار ٥.

<sup>(</sup>١٠٧) سورة الشعراء ٨٨.

أيُّها الغافلُ المقيم على السَّهُو ولا عُــــــدْرَ في المسقسام لسساه لا بأع مُ النا نُطيقُ خِ لاَصًا يوم تبدو السِّمات فوق الجباه غَــيــرُ أنى على الإسـاءَة والتَّــفْــريــ ط راج لحُـسن عَـسفْسو الله (١٠٨)

فهو يدرك ما كان من مسيرة لهوه، وحقيقة سهوه عن دينه دون عذر يبرر مسلكه مستمداً من الحس القرآني في صوره ﴿ سيماهُمْ في وُجُوههم مِّنْ أَثَر السُّجُود ﴾ (١٠٩) ورجاءً لعفو الله ﴿ يَغْفرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ (١١٠) ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفَرْ لَنَا وَارْحُمْنَا ﴾ (١١١).

ويظل حديث الشبيب وشكواه وارداً في إطار القواسم المشتركة بينه وبين كل الشعراء من غير الزهاد وخاصة إذا تذكرنا ربطه إياه بانصراف الغواني عنه:

> حــتى إذا الشــيبُ فــاجــانى بطلعــتــه أقبح بطلعة شيب غيس مبخوت عند الغـواني إذا أبصـرن طلعـتـه أذن بالصحرم من رد وتشعبت

وهو المنطلق الذي صدر عنه الأخطل الأموى حين عمم أصداء الشيب من خلال ردود الفعل عند الغواني إزاءه:

يا قساتل الله وصل الغسانيسات إذا أيقن أنك مسمن قسد زها الكبسر

أعـــرضن لمــا حنى قــوسي مــوترها وابيض بعـد سـواد اللمـة الشـعـر

(١٠٩) سورة الفتح ٢٩.

(١١١) سورة البقرة ٢٨٦.

(۱۰۸) دیوان أبی نواس ۹۲۱.

(۱۱۰) سورة الفتح ۱٤٠.

وأمام هذا الشبيب قد يبدو النواسي نادما - لا زاهدا - على ما أقدم عليه من المعاصى:

فقد ندمت على ما كان من خطل ومن إضاعة مكتوب المواقيت أدعوك سبحانك اللهم فاعف كما

عفوت يا ذا العلى عن صاحب الحوت

فلا شك أن مشاهد الحساب - بدورها - قد بدت قاسما مشتركا بين الزاهد والتائب من لهوه ، والنادم مؤقتاً على ما كان من سوء مسلكه، على اختلاف درجة الصدق التى انتهى إليها شاعر الخمر عما ذهب إليه الشاعر الزاهد الذى يتردد المشهد أمام عينه ويملأ عليه كل حواسه أينما اتجه، على نحو ما أكثر أبو العتاهية من عرضه وتصويره حتى أسرف فيه فبدا شديد الاكتئاب:

<sup>(</sup>١١٢) شعر أبي العتاهية ٣٣ - ٣٤.

مرددا من آيات القرآن الكريم ما كثر في ثناياها من مشاهد الخلود للمتقين في جنة عرضها السموات والأرض ، أو مشاهد الخلود للكفار في عمق جهنم والدرك الأسفل من النار.

ولعله يردد من أصداء بعض تلك المشاهد:

- ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ).
  - ( يقول هاؤم اقرءوا كتابيه )
    - (فمنهم شقى وسعيد).



وكثيرة هي ملامح الحس الديني الغيبي عند أبي العتاهية بحكم زهده - حتى أصبحت قضيته الأولى سلوكا وفكرا وفلسفة حياة، وكأنما عمد فيها إلى الآيات القرآنية عمدا حتى أصبحت المصدر الوحيد لصوره، وخاصة في وقفته الطويلة عند مشاهد القيامة:

للَّه يومُ تَقْسَشَ عِسَرُّ جُلُودهم وتشسيبُ منه نوائبُ الأطْفَ ال

إذ يحاول الاقتراب من مشهد ذلك اليوم العصبيب الذى (يجعل الولدان شببا) ليراه بعد ذلك :

يوم ينادى فيه كل مُصفَلًل مصفَلًا مصفَ

مستوحياً من معانى الآيات ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ (١١٣) .

﴿ إِذْ تَبَرًّا الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ ﴾(١١٤) . وهنا يبرز

أمامه مشهد المصير:

ﻣﺼﻴﺮ : للم<u>تقَّين هناكَ نُزْلُ كَـرَامـة</u>

عَلَتِ الوجوه بنُضْرة وجَمال

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ، إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (١١٥).

﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ (١١٦).

(١١٣) سورة الإسراء ٧١. (١١٤) سورة البقرة ١٦٦.

(١١٥) سورة القيامة ٢٣. (١١٦) سورة طه ١١١١.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ، خَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوَلاً ﴾ (١١٧) .

وإذا هؤلاء:

نزلُوا بأكْرم سَيَّد فِ فَاطَّلهُم فِي دار ملك جسلالة وظِلاًلِ

﴿ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً ﴾ (١١٨). (رضى الله عنهم ورضوا عنه).

وإذا هو متأثر أيضاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (حول السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله .. إلى آخر الحديث الشريف .. ).

وبذا بدا القصص الدينى معيناً ثَرًا لا ينضب حين يتجلى الشعراء من خلاله بكل ما قصدوا إلى تصويره وتأكيده أو تعزيزه، فقد أخذ أبو العتاهية كثيراً من ذلك القصص شواهد على ما يذكره حول الموت من قبيل تأكيد الموقف من خلال ما وقع من أحداث للأمم الغابرة التى بادت ، ولم يبق منها إلا خبرها فى القصص القرآنى على نحو ما سجلًه قوله العام :

سَلِ الأيامَ عن أُمَم تَقَسَضَتْ والرُّسُومُ (١١٩)

ثم ما ذهب إليه يقينا من منطق هذا القصيص القرآني حين يذكر ما أصباب «جديس» و «طسم» و « إرم » في قوله :

ألم تر أن أقـــسـما ألمنايا توزَّع بيننَا قِـسْما فَـقـسْما ســيُـفْنِينَا الذي أَفْنَى جَــدِيسًا وأفنى قَـبْلها إِرَما وطَسْما (١٢٠) وأفنى قَـبْلها إِرَما وطَسْما (١٢٠)

(١١٩) شعر أبي العتاهية ٣٥٥. (١٢٠) شعر أبي العتاهية ٣٥٨.

وهو حين يتخذ العبرة من تاريخ أمم فانية قد يطيل الصورة، ويزيد من عرض التفاصيل وتستوقفه المشاهد الجزئية الدقيقة فيها. وربما بدا أقرب إلى التقرير منه إلى التصوير بحكم المادة المتناولة وأسلوب معالجتها، فمع عمومية الأداء لا يتوانى عن الإكثار من توجيه النصح والإرشاد ، وتكرار الدعوة إلى التأمل في كل ما يقول ، على نحو ما عرضه من تأملات دعا الناس إلى الاستغراق فيها معه قائلاً:

منَ احس لَى أهلَ القبيسور ومن رأى من الشياق التَّرى

لينفذ من هذا الموقف الكئيب القاتم إلى حتمية الاستشهاد بالماضى على وجه التعميم، وربما من قبيل التعرِّي وتسلية النفس بهذه الأخبار:

ولقد مضنى القدرن الذين عهدتهم السببيلهم ولتَلْحَ قَنَّ بِمَنْ مَ ضَى السببيلهم ولتَلْحَ قَنَّ بِمَنْ مَ ضَى وَلَكُمْ أَبِادَ الدهر من مُ تَ حَصَى فَى رأس أَرْعَن شهاهق مِ صَعْبَ الذُّرَى فى رأس أَرْعَن شهاهق مِ صَعْبَ الذُّرَى أَينَ الألى بَنَوْا الحُ صم ونَ وجنّدوا في المنود تعيزُزا .. أين الألى؟ في المناه المسابرون حَمِيّة أين الحماة الصابرون حَمِيّة أين الملوك في المسابرون حَمِيّة أفناهُم مَلِكُ الملوك في أص بَ حَصُول منهم أحداً يُحَسُّ ولا يُرَى (١٢١)

حتى إذا ما وصل إلى عظمة مالك الملك عرَّج على المعجم الإسلامي تعريجاً خاصاً ليعرض منه بعضاً من الصفات الإلهية وسمات الرسالة المحمدية :

<sup>(</sup>۱۲۱) نفسه ۱۳ – ۱۹.

# وهُ وَ الخَصِفِيُّ الطَاهِرُ المَلِكُ الَّذِي هو لم يَزَلْ مَلِكاً على العَصرُ شِ اسْتَصوى

أخذا من المعانى القرآنية (هو الله الملك القدوس السلام) (هو الظاهر والباطن).

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ (١٢٢).

ومُردفا ذلك بحديثه عن بعثة النبي عليه السلام وكيف صلًى عليه ربه وملائكته ، وقد جاء برسالة الهدى :

وهو الذي بعثَ النبيَّ مُصحصدا صليَّ الإلهُ على النبيِّ المُصطفي

مردداً بذلك معنى قوله تعالى:

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ وكذا دلالة الآية الكريمة :

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

ثم يعرض سمات الرسالة على طريق ما اقترن بها من الخير والهداية :

متأثراً بقوله تعالى ﴿ يُخْرِجُهُم مَنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ (١٢٣).

ولا يكاد أبو العتاهية يقترب من ختام قصيدته حتى يعاوده حزن عميق ، وهو يدعو دعاء إسلامياً خالصاً للموتى ممنّ عرفهم، مؤكداً مراراً - حتمية الموت على كل البشر، كل حسب ما قدر له ويسر من العمر:

<sup>(</sup>۱۲۲) سورة طد ٥. (۱۲۳) سورة البقرة ۲۵۷.

كُمْ من أخ لى قد وقف تُ بقَ بُورِ فَ مَن أخ لى قد عد وقف تُ بقَ بُلْه درُّكَ مِن فَ مَن فَ مَن فَ مَن فَ اللّه درُّكَ مِن فَ مَن فَ اللّه درُّكَ مِن فَ مَن فَ اللّه عَن اللّه اللّه عَن اللّه عَن اللّه عَن اللّه عَن اللّه عَن اللّه اللّه عَن اللّه عَنْ اللّه عَن اللّه عَنْ اللّه عَن اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ا

مرددا بذلك صورا متشابهة جعلها موضع اعتبار، وموطن عظة أيضاً: فــقــبلك داوى الطبـيب المــريض فـعـاش المـريض ومـات الطبيب

وكان طبيعياً أن ينصرف به حديثه حول المصير وقضية الموت إلى التوُقف طويلاً عند عالم الرثاء، باعتباره صورة من نفس المستوى البكائي الحزين، وفي دائرته اتسع المجال أمام الشاعر ليعكس من حسه الإسلامي ومعجمه كثيراً من الملامح والجزئيات ، وشاع الموقف لدى الشعراء ممن خاضوا في رثائياتهم كثيرا من قضايا المصير خارج دائرة الزهاد حتى بعد أبى العتاهية ، على نحو ما ظهر عند أبى تمام حين طرح صورا إسلامية رائعة راح يخلعها على القائد المشهور محمد بن حميد الطوسي الذي وجهه المعتصم بالله إلى قتال الخُرَّمية (١٢٤) ففي رثائه يعرض أبو تمام الموقف الديني بشكل عام حين يجعله مجاهداً في سبيل الله : (١٢٥).

ألاً في سبيل الله من عُطِّلَتْ له

فجاج سبيل الله وانْتَغَر التَّغْرُ

(١٢٥) وقصيدته فيه مشهورة شهرة الشاعر ومرثيه ، ومطلعها : {كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر }

<sup>(</sup>۱۲٤) كان الخرمية قد تضخم أمرهم وخطرهم حين تزعمهم بابك الخرمى الذى ادعى أنه إله وتحصن من المسلمين وامتنع عن الخلافة الإسلامية عشرين عاماً، فوجه المعتصم إليه الطوسى لما عرف من شجاعته وصبره، فتحايل عليه الخرمية وكمنوا له بين الصخور بجيش ضخم انقض عليه حين اقترب منهم فتشرد في جنبات الأرض جيشه وأبت نفسه عليه الفرار فظل وحيداً حتى خرَّ صريعاً.

وإذا هو بصدد تصوير البطل وهو يواجه صفوف الأعداء، فلا يعرف تخاذلاً ولا إدبارا، بل يتقدم إلى الموت طامعا فيما بعده من جنة الشهداء:

فاتُبت في مُسستنقع الموت رجْلَهُ وقال لها: من تحت أخْمَصكِ الحَشْرُ

ولذا أفاض الشاعر في عرض تلك الجوانب الإسلامية للموقف جملة، فإذا بالأجر يشخصه أكفاناً له ، وإذا به يتخيل ثيابه تبشر بجنة تنتظره :

تردَّى ثيابَ الموت حُمَّراً فَمَا أَتَى لها الليلُ إلا وهي من سنندس خُصَّرِ فَصَا أَتَى لها الليلُ إلا وهي من سنندس خُصَّر وَإِسْتَبْرَق ﴾ (١٢٦).

وإذا هو يجمل في صورته التي مات عليها مسلما نقياً طاهر الأثواب، لتنتظره روضة من رياض الجنة تتمنى احتواء جسده الطاهر:

مصضى طَاهِرَ الأَثُوابِ لم تبقَ رَوْضَهَ أَ عَلَى طَاهِرَ الأَثُوابِ لم تبقَ رَوْضَهَ أَنَّها قَبْرُ

ولم يتوقف الحس الغيبى بأبى تمام عند دائرة الرثاء هذه، بل ازدادت الصورة لديه وضوحاً وعمقاً ، وخاصة حين عرَّج على عالم الغيب جاعلاً منه موضوعاً لطرح قضايا الرزق، والحساب ، والنشور ، على النحو الذي يبرزه قوله :

ورزقُكَ لا يعسدُوك إلا مُسعَبِّلٌ على حساله يومساً وإمَّسا مُسؤَخَّسرُ ولا حسوْلَ مسحستال ولا وجْسة مَسذْهب ولا قسدر يُرْجِسيسه إلا المُسقَسدَّرُ

<sup>(</sup>١٢٦) سورة الإنسان ٢١.

لقَدْ قَدْ الأرزاقَ من ليس عدادلاً
عن العَدْل بين الناس في ما يُقَدِّرُ
فلا تَأْمَنِ الدُّنيا إذا هي أَقْبلَت
عليكَ فد ما زالَتْ تخوُنُ وتُدْبِرُ
عليكَ فد ما زالَتْ تخوُنُ وتُدْبِرُ
تَطَهَدر وألْحِقْ ذَنْبكَ اليومَ تَوْبَةً
لعلك منه - إن تطهر رْتَ - تَطْهَر رُتَ الله عنداً إنْ كنتَ ممن يُفكر قي الَّذي أنتَ منائِرٌ
في الَّذي أنتَ منائِرٌ
في الدي أن تصير لحُفْرَةً
فل بُدَّ يومًا أن تصير لحُفْرَةً

حيث يردد صوره حول القدر المقدور ، وحول المقدر سبحانه وكيف يصنَّف الناس في توزيع الأرزاق بين الإفاضة والتقتير والتوسط ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ﴾ .

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ و تَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ و تُعِزُّ مَن تَشَاءُ و تَعزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ و تُعزِنُ مَن تَشَاءُ و تَعْزِعُ الْمُلْكَ مِمْن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾

ولذا ينفر الشاعر من الاستسلام للدنيا ، أو الركون إلى زخرفها، ويدعو إلى ضرورة التفكُّر في المصير، والانشغال بما بعد الموت من النشور والحساب والثواب والعقاب.

 والدينية ، مما دفع فريقاً من الشعراء إلى إعلان توبته ورجوعه من استمرار التدنى فى مدارج اللهو الحضارى ، ومن ثم ظهر على الجانب الآخر من الحياة تيار من الزهد الإسلامى روج له فريق آخر من شعراء العصر غير أبى العتاهية .

على أننا لا ينبغى أن نحسن الظن – فى كل الأحوال – بكل ما قيل حول توبة بعض الشعراء ، وخاصة منهم من أسرف على نفسه فى ارتكاب المعاصى كأبى نواس الذى ما عرف سبيلا إلا إلى تحقيق متعه ولذاته ضارباً – فى كل الأحوال – عن التمسك بأى من القيم أو التقاليد ، فإذا به يجاهر بالمعصية، ويرفع لواء التحلُّل الأخلاقى، ويشكك شباب عصره فى القيم الدينية ، ويتزعم عصابة السوء التى جعلها محوراً لفخره وزعامته، ولكنه فى لحظات من المراجعة النفسية وحالات الصحو من سكره وعربدته – ويبدو أنها كانت قليلة فى حياته – بدا نادماً على ما كان منه ، ومن هنا يتحتم سوء الظن بسلوك أبى نواس الذى لم يحسنُ زهده ولم تصدق توبته، ومن ثم يصعب ضمه إلى فريق الزهاد، ليبقى فقط مجرد نادم فى لحظات المراجعة تلك ، على نحو ما رصده شعره من مثل قوله:

فمثل هذا النغم الحزين إنما يصدر عن الشاعر في لحظات المشيب التي يبكى من جراًئها بصرف النظر عن إسلامه من عدمه ، فكثيرة هي أحاديث الشعراء منذ الجاهلية حول شكوى الشيب وشكوى الزمن؛ الأمر الذي لا يسجل أيا من صور التميز لأبي نواس، ولا هو يكشف عن شيء من صدقه في سياق تلك التوبة المتصنعة التي يغلب عليها طابع الافتعال في فترة متأخرة من حياة الشاعر، لم يتورع بعدها من ممارسة لذته كما شاء له مدور الرمان أبي نواس ١٠٠٠.

الهوى ، وكأنه يستوحى بذلك من النص القرآنى مشهد الكافر يوم يلقى ربه فيبدو نادماً أملا أن يعود إلى الدنيا ﴿ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (10 لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ أو قول الكافر يوم البعث أيضاً ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴾

من هنا نستطيع الزعم بأن توبة أبى نواس قد افتقدت عنصر الصدق، فبدت مجرد امتداد لتحسر شعراء الجاهلية على ماضى حياتهم ، مع تعديل طفيف فيما ذهبوا إليه بحكم العصر وانتشار المعجم الإسلامى فيه كجدول من جداول ثقافة الشعراء . ويظل الذى لا يخفى أن أبا نواس قد اقتبس من هذا المعجم الإسلامى كثيراً من ألفاظه وصوره بصرف النظر عن صدقة فى توبته من عدمها، ذلك أن الحقيقة المؤكدة أنه استوحى منه الكثير على النحو الذى يستعرض فيه ما ينتظره من عصداب فى يوم لا يجد فيه الناس

﴿ مَلْجَأً مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ﴾

كأن يقول:

أيا مَنْ ليسَ مِنْهُ مِن مُ جِيدِرُ بِعَلْ أَسْتَ جِيدِرُ بِعَلْ أَسْتَ جِيدِرُ المُ قِيرِ بُكُلَّ ذَنْبٍ وَانتَ السَّيِّدُ المولَى الغَفُورُ وَانتَ السَّيِّدُ المولَى الغَفُورُ فَانتَ السَّيِّدُ المولِي الغَفُورُ فَانتَ به جَدِيرُ فَانتَ به جَديرُ أليكَ منكَ وأينَ إلا أفي أليكَ يفرُ منه المُ سنتَ جِيدِرُ (١٢٩)

مردداً بذلك صدى الآيات القرآنية ﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٣٠) وإِن كان أبو نواس يتمادى في حديثه عن العفو الإلهي ، متخذاً منه مشجباً يعلق عليه ما يشاء من ذنوب وآثام، ولعله أخذ في ذلك مسمد المناب المناب ١١٨٠ عليه ما يشاء من ذبوب وآثام، ولعله أخذ في ذلك العفو الإلهي ، متخذاً منه مشجباً يعلق عليه ما يشاء من ذبوب وآثام، ولعله أخذ في ذلك مسمد المناب المناب

بما انتقاه من فلسفة الإرجاء أو منطق العفوية ، تلك التي أسهمت في انتشار الفساد الأخلاقي في العصر، وقصدت إلى تعليق المعاصى على العفو الإلهي، استناداً في ذلك إلى ما نشرته المرجئة من تأويل للآية الكريمة ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاء ﴾ حيث راح الشعراء يستغلون الموقف لينشروا بين الشباب ما يبيح لهم التحلل من التكاليف الدينية، ويساعدهم على الانصراف عن الفضيلة ، خاصة منهم من بدا رقيق الإسلام واهي العقيدة سقيم الوجدان الديني ، فراح يعلق مُنكر أفعاله على أسس من تلك الفلسفة، محاولاً – إذا تاب مؤقتا – أن يصبغ على توبته طابعاً دينياً على نحو قول أبي نواس أيضاً :

يا ربُّ إنْ عظُمَت ذنوبى كَستُسرَةً فلقَ فَا عَظْمُ فلقَ الْمُعْتُ بانَّ عسف وَكَ أعْظَمُ إِلاَّ مُسحسن إِن كسانَ لا يرجُسوكَ إلاَّ مُسحسن فيرمَنْ يلوذُ ويستجيرُ المُجْرِمُ أدعوكَ ربِّ كسما أمَرْتَ تَضَرُعًا في في الله في

حيث يستوحى معانيه من دلالات الآيات القرآنية ﴿ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ (١٣٢). ( وقال ربكم ادعونى استجب لكم ).

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴾ (١٣٣) .

﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (١٣٤).

<sup>(</sup>١٣٢) سورة الإسراء ٦٧.

<sup>(</sup>١٣٤) سورة الأعراف ٥٥.

<sup>(</sup>۱۳۱) دیوان أبی نواس ۹۱۸.

<sup>(</sup>۱۳۳) سورة الشورى ۲۵.

وهو الدعاء الذي أخذ به في كثير من مواقفه التي اعتذر فيها عن قبح مسلكه وتحسره على ماضيه:

لهف نف سسى على لَي أَلُ وأَيًّا مِ تَمَلَّي تُ هِنَّ لِع بِّا ولَه وا مِ تَمَلَّي تُ هِنَّ لِع بِّا ولَه وا قد أسانا كل الإسكاءة فاللَّ هم من فحا عنَّا وغَ فرًّا وعَ فوا (١٣٥)

وتتراوح لوحات التوبة عند أبى نواس بين هذه المواقف التى يؤثر فيها الإيجاز والتركيز ، بين ماعمد فيه إلى الإطالة وطرح التفاصيل التى تكشف عن طابع الحزن النفسى ، وعمق الآلام التى يحسها فى داخله ، فلا يتوانى فى عرض ملامحها كما ورد فى قوله :

(۱۳۵) دیوان أبی نواس ۵۸۰.

# ویذکرنی عصف الکریم عن الوَدَی فاحسیا .. وأرجو عسفوه فانیب فاخضع فی قولی وأغضب سائلا عسی کاشف البلوی علی یتوب (۱۳۲۱)

فهو يرتدى ثوب المسلم الحق حين يرجع عن خطيئته ، مدركا أن عليه رقيباً أعلى يسجل عليه دقائق أعماله ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ . ومردداً أيضاً من معانى الآيات الكريمة ﴿ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ ﴿ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴾ ﴿ وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾ (١٣٧).

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴾ (١٣٨) . ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ﴾ (١٣٩) .

ومن هنا بدا تشبث أبى نواس بالمعجم الإسلامي رهناً بما كان من جرائمه المتوالية وعبثه الديني المقصود طيلة حياته ، فهو الذي ردد من منطق الانصراف عن الدين ومن باب السخرية والتهكم:

بكَرتْ عليَّ تلومُنى فاجْب تُها إِنيَّ لأَعْسرِفُ مَسِدْها إِنيَّ لأَعْسرِفُ مَسِدْها الْأَبْرَارِ فَصَدَعِى الملامَ فقد أطعْتُ غِوايَتى وصرَفْتُ مَسعْسرِفَتى الله الإنكار وصرَفْتُ مَسعْسرِفَتى إلى الإنكار ورأيتُ إِتيانى اللَّذاذة والهَسوى وتعسمونى اللَّذاذة والهَسوى وتعسمون طيب هذي الدَّار

(١٣٦) ديوان أبي نواس ٦١٠.

(۱۳۸) سورة الشوري ۲۵ . (۱۳۹) سورة الزمر ۵۵.

أحرى وأحرزمُ من تنظُّر عَاجِلٍ
علمى به رجمٌ من الأخرار الأخرار على علمى به رجمٌ من الأخرار الله ما جراعاً أحد يخربُ أنه في جنة مُرد مُرانه في جنة مُرد مُرانه أو في نار (١٤٠).

وهو الذي أعاد إلى أذهان شباب العصر حس الجاهلية على حساب الحس الدينى:

يا ناظراً في الدَّين مــا الأمْـرُ

لا قــدرُ صَحَ ولا جَـبْبُرُ

مـا صحَّ عندى من جـمـيع الذي

تذكـرُ إلا المـوْتُ والقَـبْرُ (١٤١).

وقد تفاخر طويلاً بزعامته عصابه السوء:

عصابة سُوء لا ترى الدَّهْرَ متْلَهمُ

وإن كنتُ منهم لا بَريئاً ولا صفْرا

وهو امتداد لتفاخره بآثامه التى طالما تغنى ببطولته من خلال ارتكابها :

ولقد نهرزتُ مع الغُروهَم

وأسرمتُ سررحَ اللَّهو حيث أساموا

وبلغتُ مسا بلغَ امرؤُ بشببابه

فسساذا عسمسارةُ كلِّ ذاكَ أَثَامُ

فكان هذا هو السلوك العام لأبى نواس، ومن خلاله ينبغى أن يصدر الحكم عليه ، أما عن تشبثه بالمعجم الإسلامي في لحظات الندم فقد بدا استثناءً لا يمثل قاعدة، وإن بدا في ثناياه أحياناً آملا في الهداية ، إلا أنها لم تتحقق له في كل الأحوال:

. ۱۲۰) دیوان أبی نواس ۱۳۹. (۱٤۱) دیوان أبی نواس ۱۴۰.

حــتى مــتى يا نفس تغــتــرين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبى قــبل أن لا تســتطيعى أنْ تَتُــوبى واســتـغـفـرى لذنوبك الرحـمن غـفـار الذُّنوب إن الحــوادث كـالرياح عليك دائمــة الهــبُــوب والمــوت شـَـرْع واحـد والخلق مـخـتلفو الضروب والسعي في طلب التقى من خير مكسبة الكسوب

إذ يبدو الرجل شديد التحسر على سلوكه ، شديد الندم على ممارسات واقعه، مما يخلق منه حكيماً يطرح القضايا في سياق هذا الشكل العام الذي يرى فيه الحوادث كالرياح والموت شرع واحد ، والسعى في طلب التقى هو الخير كله ، وكأن الشاعر يدين بذلك نفسه ، ويدين ماضيه وحاضره من خلال تلك الحكم التي رصدها في أخريات حياته بعد أن عجز عن مواصلة لهوه ومجونه، ومن ثم جاءت كثرة حديثه عن هذا الجانب من منطق الشيب والشيخوخة والعجز عن استمرار متع الشباب :

أيّة نارٍ قَصدَ القَصدَ البغَ المَصارِحُ؟

وأيُّ جِصدٌ بلغَ المَصارِحُ؟

للَّه درُّ الشصيب من واعظٍ

وناصحِ لو سَصمِع النَّاصِحُ

يأبَى الفَتَى إلاَّ اتَّباع الهَوَى

ومضهِ المَصقَ لهُ وَاضِحُ ومنهُ المَصلُ المَّالِحُ فَاضِحُ المَّسوةِ مِن خِدْرها

لا يجتلَى الحوراءَ مِن خِدْرها

إلا امصرَقُ مصيرَانُهُ رَاجِحُ

## مَن اتقًى الله في ذاك الذَّى سيق إليه المَتْ جَرُ الرَّابح شيمً رُ في ما في الدِّين أغلوطة شيمً ورُح لم الدِّين أغلوطة ورُح لم المَت له رائح (١٤٢)

فهو يبدو قريباً من التقوى، داعيا إليها ، استجابة منه لصوت الشيب، وما فيه من وعظ وإرشاد ونصح ، وكشف له عن أباطيل ماضيه وضلاله، على الرغم من وضوح الحق جليا أمام عينيه، مشيراً بأبياته إلى ما أفاده أيضاً من معانى الآيات القرآنية ﴿ وَقُلِ الْحَقَ من رَبّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾

وما أشار إليه من حور العين من نساء الجنة ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ ، وكيف كانت مهورهن من صالح الأعمال ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفَرْدُوسِ مَه ورهن من صالح الأعمال ﴿ إِنَّ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ، ثم ينهى الموقف بعرض ما في الدين من حقائق مؤكدة، ونفى وجود أية أغلوطة حوله كاشفاً بذلك عن فساد رأيه في وقائع ماضيه كلها يوم أن جعل حجّه إلى غمى وبنًا وقطربًل حيث حانات الخمر وعربدة السكارى وعبث الندماء :

جعلتُ الحَجَّ في « غُمَّى » و « بِنَّا » وفي « قُطْربُّل » أبداً ربَاطي فيقُلْ للخَمْس أخر ملتقانا إذا ما كانَ ذاكَ على الصَّراط

ويومئذ نهى عن أداء فريضة الله فى البيت الحرام فى تبجح حين قال: لا تأتِين بلاد مكّة مُصحصر ما ولي الدّار

وليجعل وصبيته لرفاقه أن يدفن في قطربُّل بين الحانات والمعاصر:

لِى القَسِبْسِرَ إلا بِقُطْرُبُلُ مَ وَلا تُدُنيَسِانِي مِن السَّنْبُلِ إِذَا عُسِرِت ضَجَّة الأَرْجُلِ

خلیلی باللَّه لا تُحْسفِسرا خللل المسعاصِر بین الکُرو لَعَلَّی أسْسمَعُ فی حُسفْسرَتی

<sup>(</sup>۱٤۲) دیوان أبی نواس ۱۱۸.

وقياسا على لوحات الندم عند أبى نواس ، انتشرت صور من التوبة بين كثير من شعراء العصر، سواء منهم – فى ذلك – من امتلك رصيدا من سيئات الماضى على نهج أبى نواس ونظرائه، أم من كان منهم أكثر صدقا فى توبته ، فعرضها مشوبة بمنطق الخوف والحذر. منذ راح يستجمع فى ذاكرته مشاهد القيامة والبعث والحساب ، على نحو ما ردّده قول أبى تمام :

ألم يأن تَرْكى لا على ولا لِيَكِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى ما فيه إصلاحُ حَالِيا

أصون بالدنيا وليست تجيبني

أحساولُ أن أبْقَى وكسيف بقائيسا

وما تبرح الأيام تحددف مسدتى

بعَدُّ حِسَابٍ لا كُعَدُّ حِسَابِيا

لتــمــحُــو أثارى وتخلُق جــدتي

وتُخْلِيَ من ربعي - بِكُرْهِ - مَكَانيــا

كمسا فسعلت قبلي بطسم وجسرهم

وآل ثمسود بعسد عساد بن عساديا

أليسَ الليالي غاضِبَاتي بمُ هُجتي

كماغضبت قبلي القرونُ الخُواليا؟

ومُسسكنتي لَحْسداً لدى حُسفسرة بها

يطولُ إلى أخسرَى الليسالي ثوائيسا؟

كما أسكنت ساماً وحاماً وبافتا ونُوحا ومَنْ أضدى بمكة ثاويا فياليتنى من بعد موتى ومَبْعَثى أك ونُ رفاتًا لا على ولا ليا أخـــافُ إلهي ثُمَّ أرْجُــو نَوَالَهُ ولكنَّ خصوفي قصاهرٌ لرجسائيسا ولولا رجـــائي واتِّكالي على الذي توحّد لى بالصنع كهالاً ونَاشيا لما ساغ لى عدب من الماء بارد ولا طاب لى عييش ولا زلت باكسسا على إثَّر ما قَدْ كان منيَّ صَبَابةً لياليَ فيها كنتُ للَّه عَاصيا فـــاِنَّى جــديرٌ أن أخــاف وأتقى وإن كنتُ لم أشرك بذى العرش ثَانيا وأدَّخرُ التقوي بمجهود طَاقَتي وأركبُ في رُشدى خلافَ هَوائيًا (١٤٣)

فإذا هو يفقد الأمل في الخلود إيماناً بما نزلت به العقيدة، ويؤكد فناءه من خلال اعتبارات يدعمها القصص القرآني حول مصائر الأقوام التي مضت وبادت ، وحل بها الفناء ، مهما طال أمد العصيان ، ومن ذلك ما كان من شأن طسم وجرهم وثمود وعاد في

<sup>(</sup>١٤٣) ديوان أبى تمام ١٠٠٥ - ٦٠٠ سام وحام ويافث: أبناء نوح عليه السلام. عاد: شعب سكن الأحقاف وأهلكه الله بريح صرصر لبغيه. ثمود: شعب عربى قديم. جرهم: حى من اليمن كان على عهد إسماعيل عليه السلام. طسم: قبيلة من العمالقة أبادها الله كانت تسكن اليمامة.

القرون الخالية ، ولذلك راح الشاعر يطرح أمنيته في أن يكون ترابا بعد موته ومبعثه ﴿ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴾ وهو يعيش بذلك قلقا ممزقا مضطربا بين الخوف والرجاء، ولكن خوفه يكاد يتجاوز رجاءه ، ولذا يطرح مع خوفه ورجائه صورة من توكله على الله ، وتوبته عن ليال مضت كان فيها عاصيا، وبدا الآن خاشعا منيبا، يخشى ربه ويخاف عذابه، ويتقى غضبه وعقابه، مؤكدا أنه لم يشرك به أحدا ولم تسول له بشيء من ذلك نفسه ، ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْركُوا به شَيْئًا وَبَالْوَالدَيْنَ إِحْسَانًا ﴾ (١٤٤١).

ثم راح يعرض ما ادَّخره من التقوى جهد طاقته ، آخذا من الرشد سبيله ، ومحاولا أن يقضى به على أهوائه ﴿ لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ ﴾ .

وبذا يبدو طابع الصدق واضحاً فى أبيات أبى تمام ، وربما ازداد توكيدا إذا ضممنا إليه ما أشارت إليه سيرته وأخباره من سلوك طيّب يحمد له ، فلم يتطرف على نحو ما رأينا فى النهج النواسى ولم يكن زنديقا، ولا ملحدا كما انتشر فى عالم المجان والزنادقة، بل كان على عكس أبى نواس الذى لم يجد فى زندقته سوى ضرب من الظرف الاجتماعى وخفة الظل على حساب عقيدته حين قال:

وبذا تظل الفروق الفردية بين الشاعرين سلوكا وشعرا بمثابة إضاءة تكشف عن طبيعة الخيوط الدقيقة في المفارقات السلوكية بينهما حول عالم التوبة كباب من أبواب الزهد ومقام من مقامات الزهاد .

ويدير كثير من شعراء العصر حوارهم حول المبادئ الإيمانية التى تتعلق بالتوحيد، وتنزيه الله سبحانه وتعالى ، وكأنما راح الشعراء يستعيدون سيرة أسلافهم فى عصر صدر الإسلام، ممن تبنوا تلك القضايا، وحاولوا ترسيخها استكمالاً لأصول الجهاد الدينى ، والدفاع عن الإسلام ضد مدرسة المشركين من شعراء مكة وحماة وثنيتها .

ولعل مظاهر الفساد التي عاشت بين شباب المجتمع العباسي كانت من الدوافع الرئيسية لتلك المحاولة الإحيائية لنشر مبادئ دينية تتصدى لتيار الزندقة والمجون عند من

<sup>(</sup>١٤٤) سورة النساء ٣٦.

خرجوا على مبادئ الدين وقيمه ، ولكنا – مع هذا – لا نستطيع الزعم بأن هذا هو الدافع الوحيد في ميدان الفن الشعرى ، إذ نجد لتلك المبادئ أصداء كثيرة عند كل شعراء العصر حتى الزنادقة منهم ، مما يدل على أن طرحها إنما جاء كرد فعل – بالدرجة الأولى – لتأثير المعجم الإسلامي كتراث رسخ في ذاكرة كل الشعراء ، فصار قاسما مشتركا بين الواعظ منهم والماجن؛ الأمر الذي انعكس – بالطبع – في صور من الصدق لدى الزهاد والوعاظ ، وكثير من أساليب النفاق الذي شاع في بيئة الزنادقة والمجان والمخمورين.

ومع بشار وأبى نواس تتكشف لنا بعض أبعاد هذه الحقيقة التى لم تصدر عن إيمان ويقين كاملَيْن ، بقدر ما انعكست من منطق الكره من قبل الشاعر لأن يكون مولى للعرب ، ما دفعه إلى التجرؤ على تلك الصياغة التى تبدو مليئة بالمغالطات على نحو مما كان عليه بشار حين سجًّل ولاءه لذى الجلال، وقارن بينه – أى هذا الولاء – وبين ولائه لتميم أو غيرها ، وليس ثمة وجه للمقارنة إلا القصد إلى السخرية وخاصة إذا عرض الصورة على النحو الذى قال فيه أبياته المشهورة:

أصبحت مَولَى ذى الجلال وبعضُهم مولَى العُريْب فخُذْ بفضْلكِ وافْخَرِ مسولاكَ أكرم من تَميم كلَّها أهل الفَعَال ومن قريش المَشْعَر أهل الفَعَال ومن قريش المَشْعَر فارجِعْ إلى مولاك غير مُدافع سبحان مولاك الأجلُّ الأكبر (١٤٥)

فلو كانت ولاية بشار لله حقا لما تزندق وأعلن أنه « على دين كسرى » في بعض مجالسه مع الجواري، ولما شكُّك في أصل الخليقة وردّد منطق إبليس حول تفضيله على أدم، وكان يقدس النار على لغة عُبّادها من المجوس من بني جنسه في كثير من شعره .

<sup>(</sup>۱٤۵) ديوان بشار ۱٤/٤.

وتثور قضية الوحدانية على لسان أبى نواس من منطق التأمُّل العقلى الذي دعا إليه القرآن الكريم ، حيث حضَّ على الإكثار منه وصنولا إلى المزيد من معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به ، وتأكيد توحيده ، فيقول أبو نواس :

> تسأمسلُ فسى ريساض الأرْض وانسطُسرْ إلى أثار مـــا صنع المليكُ عبيونٌ من لُجَهِن شهاخهاتُ بأحْــرَاقِ هي الذهبُ السَّــبــيكُ على قُصِبُ الزَّيْرِجُدِ شاهداتٌ بأنَّ اللَّهَ ليسَ لَّهُ شَـــريكُ (١٤٦)

وإن ظل جليا أن أبا نواس إنما أخذ مادة تأمله من واقع حضارة العصر مُركزا على الجانب المادي منها حول « الرياض » ، « عيون اللجين» و « الذهب السبيك » و«قضب الزبرجد» حيث حاول تطويعها لخدمة القضية الإيمانية التي تأثر فيها بالمعجم الإسلامي على تناص مع معنى قوله تعالى ﴿ أَفَلَمْ يَسيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الَّذينَ من قَبْلهمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهمْ ﴾ (١٤٧).

﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ ﴾ (١٤٨) وتترد هذه المعانى الإسلامية في بيئة المتزندقة في فترات التوبة والندم التي مرت في حياة بعض منهم ، وإذا أحاديثهم تأخذ منحًى حكيما يتَّخذ من ذلك الحس الإسلامي سندا في تأكيد المعنى وتعميمه على نحو ما سجله بشار في قوله:

> خليليٌّ إنَّ العُـسْر سيوفَ يفيقُ وإن يســـاراً في غـــد لخليق

<sup>(</sup>١٤٦) ديوان أبي نواس ٢٧٠.

<sup>(</sup>١٤٨) سورة آل عمران ١٣١.

خليليً إن المـــال ليس بنافع إذا لم ينل منه أخ وصـــديق ومـا خـاب بين الله والناس عـامل ولكن أخـلاق الرجـال تضـيق (١٤٩)

فإذا هو يردد حكمه استناداً إلى المعانى القرآنية التى انتشرت فى كثير من الآيات القرآنية الكريمة ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ، إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾

﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ﴾ (١٥٠).

﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ (١٥١).

ومع ما أكمل به الشاعر لوحته من معان بدت لها قيمتها الخاصة ودورها البارز في رقى السلوك الاجتماعي وبعده الإنساني العميق.

وعلى نفس النهج الحكمى سار النواسى فيما عرضه من موقفه من الكبرياء والغرور، فراح يدعو إلى التواضع من منطق تقوى الله تعالى قائلاً:

فكيفَ آمَنُ مُكِفَّتَ الله إِيَّاهَا؟ يا راكِبُ الذَّنبِ قد شَابَتْ مُنفَارِقُه

أمًا تخاف من الأيام عُـقْبَاها (١٥٢)

(۱۵۰) ديوان بشار ١١٤/٤. (١٥٠) سورة الأنفال ٦٠. (١٥٠) سورة الأنفال ٦٠. (١٥٠) سورة الإسراء ٢٠.

حيث يردد ما استوعبه من تلك المعانى الإسلامية المطروحة حول ضبط حركة السلوك البشرى ﴿ وَلا تُصَعِّر ْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾

كما رصد الكبرياء والعظمة لله وحده لا شريك له فيها فهو - سبحانه - ﴿ الْعَزِيزُ الْمُتَكَبِّرُ ﴾ الْعَزِيزُ الْمُتَكَبِّرُ ﴾

وإذا بهذا الفريق من الشعراء يبدو شديد الحرص على موقفه المذهبي، حين ينتمى إلى إحدى الفرق الكلامية التى تلجأ إلى تأويل بعض الآيات القرآنية، تأكيدا لاتجاهها ، ومسايرة لمذهبها فإذا بأبى نواس يأخذ فلسفة الإرجاء – كما عرضت أنفا – وإذا ببشار يأخذ بفلسفة الجبربة في بعض المواقف ؛ وخاصة حين يتعرض للحديث عن كف بصره ، إذ يأخذ المسألة من منظور ديني يكشف فيه عن رضاه بقدره :

وعيسَّرنَى الأعداءُ والعيبُ فِيهم وليسَ بعَيبُ أن يُقَال ضَريرُ إذا أبصر المرءُ المروءةَ والتُّقَى فإن عمى العينين ليس يَضير رأيتُ العمى أَجْرًا وذُخْراً وعِصْمَةً وإني إلى تلك الثلاث فَقير أ

فهو يعرض القضية مغلَّفة بموقف دينى يجعل محوره الأجر والتقى والذخر والعصمة، مما يقوده إلى سبيل الرشاد فى حياته، وهو سلوك إسلامى قويم تعرضه الآيات القرآنية فى كثير منها.

ولم يثبت بشار على حال واحدة في موقفه الجبرى بقدر ما تحول به إلى صورة من الغضب والسخط على قدره في موقف آخر يكشف زيف هذا الاتساق المفتعل:

<sup>(</sup>۱۵۳) دیوان بشار .

### أريدُ فـــلاً أعْطَى وأعْطَى ولَمْ أُرِد ويقصر علمى أن أنال المُفَيّبا

وعنده أيضاً ترد محاولات أخرى كثيرة تنشر ما أفاده من المعجم الإسلامى، حتى في موضوع الهجاء والذى يأخذ فيه بهذا المنحى الدينى ، حين يهجو عبد الكريم بن أبى العوجاء قائلاً:

قُل لعبد الكريم يا ابن أبي العدو جاء بعْت الإسلام بالكُفْر مُوقا لا تُصلى ولا تصدومُ فيانْ صُمْ لا تُصلى ولا تصيومُ النهار صَوْماًرُقِيقًا لا تُبالى إذا أصبَحْتُ من الخمر لا تُبالى إذا أصبَحْتُ من الخمر لا تُبالى إذا أصبَعْت من الخمر ليت شيعرى غداة حُلَّيت في الجيد ليت شيعرى غداة حُلَّيت في الجيد لد حنيفا حليت أم زندْيقا (١٥٤)

فهو يُعرَّض بعبد الكريم الذي قُتل على زندقته لما عرف عنه من وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيعرض لما كان من كفره ، وانصرافه على العبادات من صوم وصلاة ، وإكثاره من شرب الخمر ، ليتوَّج الاتهام بعرض زندقته بهذه الصورة التهكمية التي تكاد توهمنا بتدين بشار لولا ما امتلأت به سيرته من كشف دوره وشعره كزنديق متحامل على العقيدة، حتى قال واصل بن عطاء في حقه « أما لهذا الأعمى من يقتله ».

#### \* \* \*

(۱۵۶) دیوان بشار بن برد ۱۱۱/۶

وفى مقابل هذا الفريق من شعراء الزندقة والمجون عاشت فئة قليلة من شعراء الزهدو وراحت تتبارى حول الاقتباس من المعجم الإسلامى بشكل بدا فيه الشاعر منهم أكثر صدقاً وعمقاً ، عما رأيناه لدى الفريق الأول ، صحيح أن انتشار المعجم بين الفريقين يظل دالاً على عمقه وقدرته على الذيوع واتساع دائرة التأثير في كل الاتجاهات ، ولكن تظل درجة التأثير والاقتناع بما يقوله الشاعر أمراً متباينا بين الفريقين بصورة واضحة، فعند شعراء الزهد لنا أن نتوقف عند الطبيعة النوعية لتلك المؤثرات الإسلامية، ولعل أكثرهم تأثرا بها وأكثرهم أيضا نظما حولها كان أبو العتاهية الذى شغل نفسه بقضية المصير — كما رأينا — فأدار حولها أكثر من حوار ديني طويل راح يغلّفه بالقضايا الإيمانية المختلفة، وفي مقدمتها قضية التوحيد والتنزيه التي أطال عندها الوقوف على حد قوله موضحا مكانة الخالق سبحانه :

مَلِكُ تواضَـعَتِ الملُوكُ لعِـنَهُ وتَعَالَى وجَالِهِ سبحانَهُ وتَعَالَى وجَالَى وجَالَى اللهِ سبحانَهُ وتَعَالَى لا شيءَ منه أدقُّ لُطُف إحـاطة بالعالَمِينَ ولا أجلُّ جَالَالاً (١٥٥٠)

مرددا بذلك معانى الآيات الكريمة ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ﴾

﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴾

<sup>(</sup>١٥٥) شعراء أبى العتاهية وأخباره ٣٠٩.

وكثيرة هى تسبيحات أبى العتاهية التى يستغرقه فيها حسه الدينى ويهيمن عليه منطق الزاهد وشفافية العبد المطيع ، فيردد منها مكررا ومصورا درجات اليقين والتنزيه الإلهى :

سببحان من يُعطى المُنّى بخَوَاطر في النفس لم ينطق بهنَّ ليــســانُ سبحان من لا شيء يحجُبُ علمَـهُ فالسِّرُ أجمعُ عنده إعالانُ سبحان من هو لا بزال مُستِعَا أبدا وليس لغيره السبيرة سبحان من تُجري قضاياه على ما شاء منها غائبٌ وعييانٌ سلب حان من هو لا يزالُ ورزقُه للعالمين به عليمه ضمان ملكُ عَــزيز لا يفــارقُ عــزُه يُعْصَى ويُرْجَى عندهُ الغُفُفُ رَانُ ملكُ له ظهر الفرضياء وبطنُهُ لم تُبْل جـــدَّةُ مُلكه الأزْمَـــانُ يَبْلَى لكلَّ مُ ـ سَلطن سُلطانهُ

والله لا يَبْلى له سلطان (١٥٦)

فهو يستوحى كل ملامح التنزيه من واقع الحس القرآنى الذى استمده من معانى الآيات القرآنية ﴿ وسع ربى كل شيء علما أفلا تتذكرون ﴾ (١٥٧) . ﴿ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

<sup>(</sup>١٥٦) شعر أبي العتاهية ٣٧٠. (١٥٧) سورة الأنعام ٨٠.

﴿ تُوبُوا إِلَى اللَّه جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١٥٨). ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ﴾ (١٥٩). ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ (١٦٠).

وعلى نفس النسق يأخذ أبو العتاهية معالم الوحدانية والتنزيه من منطق التأمل والتدبر والتفكر الذي حدا به إلى استنكار معصية الله أو جحود نعمه تعالى قائلا:

> أيًا عبجبًا كيفَ يُعصَى الإل ـهُ أَمْ كــيفَ يجــحـــدُه الجَــاحــدُ وللَّه فـــى كــلُّ تَحْــريــكَة ِ وتسكينة أبدأ شكاهد وفے کے لگ شہریء لے آپے ہ

إذ لا يزال يردد من معانى الآيات القرآنية ما دعت إليه من تقدير لملكة العقل ، مع الدعوة المتكررة لإعماله للتدبر في خلق السموات والأرض ﴿ وَلا حَبَّة في ظُلُمَات الأَرْض وَلا رَطْبِ وَلا يَابِسِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ (١٦٢).

ففى كل صور الخليقة ما يشهد على قدرة الله - سبحانه - ويدعو إلى توحيده (أفلا يتفكرون) (أفلا تتذكرون) ﴿ أَفَلا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ (١٦٣) ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مَثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ ﴾ (١٦٤).

(١٥٩) سورة الجمعة.

<sup>(</sup>۱۵۸) سورة النور ۳۱.

<sup>(</sup>١٦١) طبقات الشعراء المحدثين (ابن المعتز) ٢٠٧.

<sup>(</sup>۱۹۰) سورة سبأ ١.

<sup>(</sup>١٦٢) سورة الأنعام ٥٩

<sup>(</sup>١٦٣) سورة محمد ٧٤.

<sup>(</sup>۱٦٤) سورة پس ۸۱.

وكانت ردود الفعل عند أبى العتاهية صادرة عن إيمانه بوحدانية الله وتنزيهه، قبولاً بذلك لقضائه وقدره في قوله مازجا التوحيد بالإيمان بالقضاء:

تعالَى الواحدُ الصَّمَدُ الجليلُ

وحساشسا أن يكون له عسديل

هُو الملك العسرير وكل شيء

ســواه فــهـو مُنْتَــقُصُّ ذَليل

وما مِنْ مَا ذُهب إلا إِلَيْ

وإنَّ ســبــيلَهُ لهُــوَ السَّــبِـيلُ

وان له لمنّا ليس يحــــمي

وإن عطاءه لهــو الجـريل

وكل قصصائه عصدل علينا

وكل بلائه حسسن جسميل

وكل مصفصوه أثنى عليصه

ليبلغه فمنحسر كليل (١٦٥)

مرددا من حسبه القرآني دلالات الآيات ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ (١٦٦).

﴿ هُو َ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلاَّ هُو َ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ﴾ (١٦٧)

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ (١٦٨)

﴿ وَإِن تَعُدُّوا نَعْمَةَ اللَّهَ لَا تُحْصُوهَا ﴾ (١٦٩)

﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقَّبَ لحُكْمِه ﴾ (١٧٠)

(١٦٦) سورة الإخلاص ٢.١.

(۱۲۸) سورة يوسف ۱۰۸.

(۱۷۰) سورة الرعد ٤١.

(١٦٩) سورة النحل ١٨.

<sup>(</sup>١٦٥) ديوان أبي العتاهية . ٢٢.

<sup>(</sup>١٦٧) سورة الحشر ٢٤.

ولعل أبا العتاهية بسلوكه الدينى وحرصه على النظم حوله قد جعله لامعا بين شعراء العصر، حتى أصبح شعره موضعا لمعارضتهم دون أن يعنى هذا أن كل من عارضوه كانوا من الزهاد ممن كانت لديهم القدرة على كشف سلوكهم وترجمة مبادئهم فى شعرهم، أما أبو نواس ومن نهج نهجه، فكانوا فى حاجة إلى مثل هذا الإرشاد وذلك التوجيه ، ولذا حاول بعضهم تقليد أبى العتاهية فى شعره الدينى على ذلك النحو الذى ردد منه أبو نواس :

إلهنا مــــا أعـــدلك مـليك كـل مـن مـلك لبــيك إن الحــمـد لك والملك لا شـــريك لك مـا خـابَ عـبد سالك أنت له حـــيث سلك لـــولاك يارب هلك

 لبيك إن الحصد لك
 والملك لا شريك لك

 كيل نبيجي ومَالك
 وكالُ مَان الْمَالِك لا شريك لك

 وكلُّ عصب ريك أو لبَّى فَلَكْ

 البيك إن الحصد لك
 والملك لا شريك لك

 والليل لمَّ ان حَلَكُ
 والسابحات في الفلك

على مجارى المُنْسلَك

لبيك إن الحسمد لك والملك لا شسريك لك يا مخطئًا ما أغفاك عسمةً ل وبادر و أجَلَك

واختم بخير عَملَكُ (١٧٣)

فهو يردد معانى التلبية التى يأخذها الحجيج وسيلتهم إلى الله سبحانه فى شعائر حجهم ، وإشارة إلى استجابتهم لأداء فرائضة فى مواسم الحج، فراح الشاعر يصوغها

<sup>(</sup>۱۷۱) سبورة النساء ۲۲۰. (۱۷۲) سبورة يوسف ۷۸.

<sup>(</sup>۱۷۳) دیوان أبی نواس ۱۲۳.

على نهج صياغة أبى العتاهية مقرراً من حقائق العقيدة ما أداره حول العدل الإلهى والوحدانية المطلقة ، وإجابة المعبود تعالى لسائليه من عباده ، مستشهدا على الوحدانية بمعالم كونية من مشاهد الليل والنهار والفلك، متعقباً بذلك كله معانى كثير من الآيات القرآنية التى تحمل هذه الدلالات جميعها .

كما آثر أبو نواس أن يسلك طريق الحكماء حين عرض خلاصة رؤيته للناس بشكل قربه من عالم الزهاد أيضاً في مثل قوله:

وم الناس إلا هالك وابن هالك وابن هالك وابن هالك وابن هالك وفي وذو نسب في الهالك وابن عصريق المالك وذو نسب في الهالك وابن عصريق الدنيا لبيب تكشّفت والدنيا لبيب تكشّفت والدنيا له عن عَدو في ثيباب صَديق (١٧٤)

وقد صحب صيغ التوحيد والتنزيه نتاج طبيعى لها يتعلق بشكر أنُعم الله ، والتوجه بالسؤال إليه وحده، دون لجوء إلى أى من البشر، فكان الإيمان قرينا للشكر عند أبى العتاهية أيضاً في مثل قوله:

ألا إن ربّى قِوِيُّ مَ جِيدُ لطيفٌ جليلٌ غنيٌّ حَمِيدُ تريدُ مِن اللَّه إِحْسَانَهُ فيعطيكَ أكثر مصَّا تُريدُ ومَن شكر الله لم يَنْسَهُ ولم ينْقَطع عنه منه المَسزيدُ وما يكفرُ العُرفُ إلا شَسقيٌ

(۱۷۶) دیوان أبی نواس ۲۲۱. (۱۷۵) شعر أبی العتاهیة ۲۰۱ – ۱۰۷.

ولعله بدأ بذلك وثيق الصلة بالسلوك الإسلامى القويم صلته بالآيات القرآنية التى التقط منها معانيه ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ ﴿ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفُرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنى خَميدٌ ﴾ (١٧٦)

﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾

﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ ﴾ (١٧٧)

وهو موقف وجد مجالاً طيباً على ألسنة زهاد العصر ممن رددوا نفس الصور تقريباً على نحو مما ذهب محمود الوراق في قوله:

إذا كانَ شُكرى نعمة الله نعمة الله نعمة علي علي له في مصلها يجبُ الشُكْرُ فكيفَ بلوغُ الشكر إلا بِفَصضيْلهِ فكيفَ بلوغُ الشكر إلا بِفَصضيْلهِ وإنْ طالت الأيام واتَّصلَ العصمرُ إذا مس بالسَّراء عمَّ سُرورُها وإن مس بالضَّرَّاء أعقَ بها الأجرُ وما منهُ ما إلا له فيه نعمة وما منهُ ما إلا له فيه نعمة

حيث يستمد أصول المسلك ومنطلقات الدعوة إليه من عمق المعانى القرآنية:

﴿ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاًّ إِيَّاهُ ﴾

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ ﴾ (١٨٠)

﴿ وَإِن تَعُدُّوا نَعْمَةُ اللَّهَ لَا تُحْصُوهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱۷۷) سبورة لقمان ۳۲.

<sup>(</sup>۱۷٦) سىورة لقمان.

<sup>(</sup>١٧٩) سورة الإسراء ٨٣.

<sup>(</sup>۱۷۸) كتاب الصناعتين لأبي هلال ۲۳۲.

<sup>(</sup>١٨٠) سورة البقرة ١٨٠.

ومن هنا يتخذ الورَّاق سبيله إلى نشر الزهد في محاولة جادة لإيقاظ كل غافل من غفلته، وإثارة الروح التأملية للمواقف في نفسه، مما يدعمه بما يتناسب معه من القصص القرآني كما يقول:

يا ناظراً يَرنُو بعَ ينى رَاقِ بِ وَمُ شَاهِدِاً للأَمرِ غيرَ مُ شَاهِدِ مَنْ يُتَ نف سَكَ ضَلَّةً وأبحَ تُ هَا مَنْيْتَ نف سَكَ ضَلَّةً وأبحَ تُ هَا طُرُقَ الرَّجاء وهنَّ غير وُ قَواصِدِ تصلُ الذنوب إلى الذنوب وَتُرتَجي دَركَ الجِنان بها وفوز العَابِدِ ونسرِيتَ أن الله أخررجَ آدَمً المنا واحرد (١٨١).

إذ ينطلقُ الرجل من منطق التعقل وتأمل الأمور والمواقف، آخذا من قصة آدم عليه السلام درجة عالية من العظة والاعتبار ، بمحض خروجه من الجنة لاقترابه من الشجرة التي حرَّمها عليه الخالق، حين استجاب لوسوسة إبليس، وكذا راح الشاعر ينذر أبناء آدم من غفلتهم ، وارتكاب الذنوب والمعاصي، ثم انتظار العفو والغفران، وكأنه – بذلك – إنما يسجل رفضا عنيفا يبطل كل ما انتهى إليه القائلون بالإرجاء من القول بإطلاق العفو الإلهي، مما أفسح المجال أمام الشعراء لطرح ما شاءوا من صور الفساد الأخلاقي تحت أمل انتظار ذلك العفو المطلق الذي أطلقوا حدوده إلى درجة استباحوا فيها ارتكاب كل الأثام فيما دون إعلان الشرك بالله .

ويتوج الشعراء مواقفهم الدينية بالتوجُّه إلى الله - سبحانه - بسؤالهم إياه سواء منهم من كان زاهدا أو حتى من عرف بمجونه ولهوه، مما نجد له نظيراً في قول محمود الوراق أيضاً:

فـــارغَبْ إلى مَلك الملوك ولا تَكُنْ
ياذا الضَّراعـة طالباً من طالب (١٨٢)

(١٨١) الكامل ١٠٦/٤.

- ٢٠٥ -

أو قول مسلم بن الوليد من أصحاب التيار الآخر (الماجن):

اقــولُ لمـافُـون البـديهـة طائر
مع الحـرص لم يغنم ولم يَتَـحولُ
سل الناس إنى سـائلُ الله وحـدهُ
وصائن عِرْضى عن فُلن وعَنْ فُل (١٨٣)

وبذلك كان لقاء الشعراء حول مائدة واحدة كان التناص فيها مع المعجم الإسلامى بصوره المختلفة ، صحيح أن درجات الأخذ قد تتفاوت بحكم تفاوت ملكات الشعراء ، ولكن اللقاء قد وقع – فعلاً – بحكم قدرة هذا المعجم على تعمق نفوسهم جميعاً في عصر المتناقضات بين زندقة وزهد .

ومع تعدد الآراء ومع تباين الاتجاهات المذهبية ، وتنوع المواقف وتناقضها بين الفرق الدينية المختلفة ، راح فريق من الشعراء يرد الأمور الدينية إلى نصابها ردًا بذلك على من تمرد عليها ، أو أسرف في تأويل قضاياها، وخاصة ضد من قالوا بالاعتزال أو الجبرية، ففي مقابل ما سبق عرضه من هجاء بشار لعبد الكريم على زندقته نجد ردوداً على زندقة بشار نفسه ، وتفنيداً لما ذهب إليه من تفضيل النار على الطين ، وإبليس على أدم في قوله المشهور :

أو قوله:

النَّارُ مُ شُرِقَ قُ والأرضُ مُظْلِمَ قُ والنَّارُ مَ عَلَيْ مُ ذَ كَ انَت النَّارُ

<sup>(</sup>۱۸۲) دیوان مسلم ۲۸.

مردداً بذلك ما حاول ترسيخه من فساد المذاهب الفارسية، وما ذهب إليه المجوس مما أسهم في زيادة حس الزندقة عند بشار – مثلاً – بشكل ضاق به العصر، وتولى بعض شعرائه تفنيد ما ذهب إليه على نحو ما كان من جهم بن صفوان الأنصاري في قوله :

زعصمت بأنَّ النارَ أكصرمُ عُنْصُ راً

وفى الأرض تحيا بالحجارة والزَّنْدِ
ويخلقُ فى أرْحَامها وأرومها
أعاجيبُ لا تُحْصَى بِخَطُّ ولا عَقْدِ
وفى القَعْر من لُجِّ البحار منافعُ
من اللؤلؤ المكنون والعَنْبِ رَ الوَرد
كذلك سر الأرض فى البحر كلّه
وفى الغَيْحَة الغَنَّاء والجَبَل الصَّلْدِ
فولى الغَيْحَة وحِكْمَة
في ذلك تدبير ونفعُ وحِكْمَة
في وأوضحُ بُرهان على الوَّاحِدِ الفَسرْدِ

فإذا هو يفحم بشارا، وينتصر عليه ، من منطلق تأمله وصدق اعتقاده الدينى ، مما يشهد فيه بقصة بداية الخليقة ، وعلاقتها بوحدانية الخالق وإرادته وتدبيره وحده ، وما جعل فى الأرض من منافع للناس يتأملونها ويتدبرونها وما طرحه فى البحار أيضاً من تلك المنافع المختلفة، ومنها استخدام النار لخدمة البشر، وكيف تحمل الأرض فى باطنها أسراراً لا يعلم خفاياها إلا خالقها سبحانه، ومن هداه إلى كشفها من البشر، وبذلك يفحم صفوان خصمه من منطق دينى لا يخفى فيه رصيده من المؤثرات القرآنية.

<sup>(</sup>۱۸۶) سبورة فاطر ۱۲. (۱۸۵) سبورة الرعد ٤.

وعلى هذا المنهج نفسه كان رد على بن الجهم على القاضى أحمد بن أبى دؤاد الذى تزعم الانتصار لمبادئ الاعتزال ، وقد عرضنا له أنفا، وكذا لقول على هادماً مبادئهم:

يا أحصصد بن أبى دؤاد دُعْصوةً

بعصديدا
بعصدت إليك جنادلا وحصديدا
ما هذه البدعُ التى سمَّيْتَها
بالجهل منك العدلُ والتوَّدْ يدا
أفسدت أمر الدين حين ولِيتَه
ورمَيْته بأبى الوليد وليدا (١٩٠٠)

وهى أمور تكشف عن طابع الجدل والحوار، ورصيد التدين الذى ما زال كامناً فى البيئة العباسية ، وخاصة حين وُجد من أهل السنة من يدافع عنها، ويتولى دحض أراء أصحاب المذاهب التى ابتدعت فى الإسلام بدعا لا أصل لها ، إلا من تقديم العقل على الأدلة النقلية، والأخذ بالتأويل للآيات القرآنية ، وطرح القضايا من منطلق الأهواء التى لاتعترف بالأصول الدينية على ما كان فى سلوك بشار ونظرائه من زنادقة البيئة العباسية.



(۱۸۸) سورة إبراهيم ۳۲. (۱۸۷) سورة النحل ۱٤.

(۱۸۸) سبورة النازعات ۳۲. (۱۸۸) سبورة لقمان ۱۰.

(۱۹۰) ديوان على بن الجهم.

- Y.A-

ويمكن أن نلحق بهذا الجانب الديني ما دار من حوار بعض الشعراء حول الرسالة المحمدية، وتصوير رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغها وإرشاد المسلمين وإنذارهم ، وصحيح أيضاً أن الحياة العباسية قد شهدت جيلاً جديداً يختلف عن سلفه الصالح من الصحابة والتابعين في أمور كثيرة، ولكن الذي لا يخفى – بدايةً – أن معالم التواصل قد استمرت بين هذه الأجيال لتربط بينها، ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قائماً بين المسلمين في هذا العصر إلا أن فريقاً من الشعراء ظل مشدودا بوجدانه الديني إلى الماضي يستلهم منه ويستوحى المعنى والقيمة، ويعرض الصور حول رسالته عليه السلام ابتداء من الرغبة الجامحة في أخذ العظة والعبرة من موت نبى الأمة وبشير الإسلام على نحو قول أبى العتاهية ناصحاً ومرشداً:

اصْبِرْ لكلِّ مُصِيبَة وتجلَّدِ
واعلَمْ بأن المسرء ليس مُسخَلَّد
وإذا ذَكْرتَ مسحسداً ومسصابَهُ
فاذكُرْ مُصابَك بالنبيَّ محمدِ

إلى ما طرحه الشعراء فى نفس المستوى من الإيجاز حول دور رسالته عليه السلام فى إنقاذ الناس من الضلال ، على نحو قول عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير:

وقـــد أحكم الله أياته وكان الرسول عليها دليلا وأوْضَحَ للمسلمين السَّبيل فلا تَتْبَعنَّ سِواها سَبيلا (١٩٢٠)

(١٩١) شعر أبي العتاهية ١١١ . (١٩٢) تأويل مختلف الحديث (لابن قتيبة ) ٦٢.

وعلى نحو ما صورًه أبو العتاهية من اصطفاء الله سبحانه رسوله عليه السلام في قوله :

وأفضل هدى هدى سَمْت محمد نبع تَنق تَنق مَعالَم الإله لدينه عليه السلام كان في النّصح رَحْمَة وفي برّه بالعالم عن وجهه الدجي إمام هدى تنجاب عن وجهه الدجي كان التعلي التعلي التعلي التعلي التعلق التعلي التعلي

حيث يستقى مادته من تاريخ السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن وحى الآيات القرآنية التى حددت بعضاً من صفاته ، فأثنى عليه بها مولاه ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظيم ﴾ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظيم ﴾

- ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾
- ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا منْ حَوْلكَ ﴾
- ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾

وإذا بأبى العتاهية لا يتوانى عن البكاء كلما ألحَّت على ذاكرته الذكرى العطرة ، خاصة حين يقف أمام قبره عليه السلام بالمدينة المنورة، كاشفاً عما تبعثه الوقفة في نفسه من معانى البر والتقوى قائلاً:

لِيَ بُكِ رسنولَ الله من كان بَاكيا ولا تنسَ قبرا بالمدينة ثَاوِياً جزى الله عنا كلَّ خير مُحَمدا فقد مُكان مهديا دليلاً وهاديا

<sup>(</sup>١٩٣) شعر أبي العتاهية ١٠٢.

ولَنْ تَسْرِى الذَّكري بِمَنْ هُو أهله إذا كنتَ للبِرِرِّ المُطَهَّرِ نَاسِيَا أَتَنْسَى رسولَ اللَّه أفضلَ مَنْ مَسشى وآثارُه بالمستجدين كما هيا؟ وكـــان أبر النَّاس بالناس كلِّهم وأكرمهم بيتا وشعبا وواديا تكدُّر من بعــد النبي مُــحــمــد عليه سلام الله ما كانَ صَافيا (١٩٤)

فهو يسلك أيضاً سلوكاً دينياً في صلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا ﴾

ويعرض ما كان من هداية الله سبحانه له ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ﴾ وما كان بره عليه السلام بالناس ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ وهو ما ينطلق الشاعر على أساسه موحدا ومسلما ملتمسا العظة والعبرة من موته عليه السلام:

> وكان رسول الله أفضل من مشي عطى الأرض إلا أنه لم يُخطَلَ

مردداً معنى الآية الكريمة ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُه الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ﴾ (١٩٥٠

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّه وَخَاتَمَ النَّبيَينَ ﴾ (١٩٦١).

(١٩٦) سورة الأحزاب ٤٠.

(١٩٥) سورة آل عمران ١٤٤.

<sup>(</sup>١٩٤) شعر أبي العتاهية.

ومن العظة يذهب إلى توكيد إيمانه قائلاً:

شــهـدت على أن لا نبـوة بعـده وأنْ ليس حيُّ بعـده بمُــخَلَّد

مردَّدا أيضاً من معانى آيات القرآن الكريم ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينًا ﴾ (١٩٧).

وقياسا على هذه المقدمات التى سجل فيها الشعراء ثناءهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كان من دوره فى هداية العالمين راح أبو العتاهية يعرض النتائج من منطلق النصح والإرشاد مما دعاه إلى مخاطبة الناس بما كان من شأن رسالته عليه السلام وواجبهم فى الاهتداء بهديه :

يا بَنى آدم صُـــونُ وا دينَكُمْ

ينب في للدين ألاَّ يُطَّرَحْ
واحــمــدُوا الله الذي أكــرمكُم
بنبي قــامُ فـــيكم فنَصَحْ
بنبي فـــتحَ الله به
كلَّ خــيــر نِلْتُ مــوه وشَـرَحْ
مُــرسَلُ لو يُـوزن الناس به
في التُّــقي والبــر شَـالُوا ورَجَح
فرســولُ الله أَوْلي بالعُلي

ومع عمومية المعانى الإسلامية التى طرحها الشعراء حول الرسول عليه السلام ورسالته الغرّاء، توقف بعضهم طويلاً عند سيرته صلى الله عليه وسلم متأملاً الأحداث

(۱۹۸) شعر أبي العتاهية ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١٩٧) سورة المائدة ٣.

ومفصلًا المواقف ، وعارضًا من معجزاته عليه السلام ما يجدِّد به الذكرى، ويخلِّد به السيرة العطرة على نحو ما قاله قطرب:

إليكَ – رســـول الله – منًّا تحـــــــةً وصلىَّ عليك العابدُ المستهجِّدُ فانت رسول الله هاد ومسهديد نبيُّ هُدًى للأنبـــيـاء مُــوَيَّد فلا يُقْبَل التوحيدُ إلا بذكره ليـــقــرنَـهُ عند النِّداء المُـــوَحِّـــدُ وما جاء يدعونا بغير دلالة ولكنْ سأَسات تدلُّ وتَشْسَهُ لَلَّهُ ولكنْ سأَسات وسارً إلى البيت المصقدَّس ليلةً مــســيــرةَ شــهــر وارداً ليس يُطْردُ يذبُّ ر بالعبير التي في طريقه لَيوُقن أهلُ الشَّرك ذاك فيسسعدوا

فـــســـؤدُدُه بالله إذْ كــان وحـــيـــهُ

إليه وهل فروق النبروة سرؤدد؟ فــــأوحى إليـــه اللهُ منْ علمـــه به

وقد كانت الأصنام إذ ذاك تُعْسِبُدُ فالظهر بالإسالام دعسوة صادق

فــــخىلً له قـــوم وقــوم به هُدُوا حليمٌ رحيمٌ لَيِّنٌ مُصتحواضع سخي حييى عَابِدُ مُ تَصِرُهُدُ

### وكان رسولُ الله فوق صفَاتنا يقولُ فيَجْهَدُ (١٩٩١)

فهو يستهل قصيدته بإهداء تحيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبيناً دوره في هداية البشر ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذيراً ﴾ مستشهدا على ما ذهب إليه بمدائح حسان بن ثابت في رسول الله عليه السلام:

ليتوقف عند اقتران اسمه بالتوحيد في الأذان الذي هو شعار المسلمين، ثم يأخذ في سرد معالم من معجزات رسول الله عليه السلام ومسيرته إلى المسجد الأقصى في حديث الإسراء والمعراج ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لنريَهُ منْ آيَاتنا ﴾ (٢٠٠٠)

إلى ما كان من صدى دعوته وتوزّع من الناس إزاءها بين مسلمين ومشركين، ليخلص من كل تصويره إلى التسليم بعجزه وعجز الشعراء معه عن الإلمام بصفاته عليه السلام، إلا من منطق ذلك الإيجاز الذي أورده في أسلوب الترصيع في البيت قبل الأخير، ليجعل منه عليه السلام القدوة المثلى الذي تشرئب إليه أعناق المسلمين عجزاً عن التساوى بسلوك صاحبها عليه السلام.

<sup>(</sup>١٩٩) احياء علوم الدين ٣٨٤/٢. (٢٠٠) سورة الإسراء ٢٠٠.

وبذلك ظلت المدائح النبوية تشغل جانباً من شعر العصر، فالتقطوا من الذكرى الطّيبة ما أرادوا به بث روح الهداية والرشاد في زحام حضارة المجتمع العباسي ومجونه، وكأنما وضعوا أمام خلفائه المثل العليا ، كما وجدوا المتعة في رصد معالم تلك القدوة الحسنة في عرض صفاته عليه السلام لإحياء سيرة سلف صالح استوقفته طويلاً تلك الصفات. فلم تعرف عنها انقطاعاً ولا توقفاً في أي من عصور الأدب.

وعلى هذا النحو ظلت المؤثرات الإسلامية ممتدة مع العصر العباسى ووجدت لها تجليات واضحة على ألسنة شعرائه الكبار كما كان الأمر مع بقية عصور التاريخ الأدبى، فمع دواوين شعرائها تبرز صور متعددة ومكثّفة من تلك المؤثرات – على تنوّعها – وكأنها تشهد استمرار هذا التيار كجدول ثقافى فرض نفسه على كل الشعراء، حتى من بدا منهم متّهما فى تدينه ، أو من أشارت إليه أصابع الاتهام بضعف فى عقيدته أو شك فى جانب منها، ولذا كان التوقف عند هؤلاء الأقطاب الكبار فى العصر كفيلاً بكشف الحقائق وإماطة اللثام عن أبعاد المواقف ، وهو ما يؤكد ما انتهى إليه الأمر فى وقفتنا مع شعراء عصر بنى أمية.

ويبدو من الضرورى – بعد هذا التناول النصى – التوقف تفصيلا لتأمل ملامح هذه المؤثرات الإسلامية على النحو الذي عرضه شعراء العصر العباسي بشطريه الأول والثاني، إذ يظل من الظواهر التي يمكن رصدها بين طبيعة التأثير الإسلامي ونتائجه:

(۱) أن الأخذ من هذا المعجم قد أسهم فى إيجاد صيغة من التوازن والتشايه بين كثير من شعر شعراء العصر ، فإذا بالشاعر يكرر الآخرين وربما كرَّ نفسه بين قصيدة وأخرى، ذلك أن ثمة معطيات بعينها بدأ الشاعر ترديدها أخذا من القرآن الكريم أو الحديث النبوى الشريف ، أو من واقع السلوك الإسلامي العام، مع الاعتراف بضرورة وجود فروق فردية ظلت تحكم بيئات الشعراء حسب درجة القرب أو البعد عن السلوك الديني ، وخاصة في ذلك العصر الذي ظل يموج بصور من الاضطراب والقلق السياسي .

( ۲ ) أن المؤثرات الدينية قد طرحت في شكل مباشر لدى فريق من الشعراء وخاصة منهم أبناء بيئة الزهد . وعندهم وردت المعانى أكثر كثافة، وأشد عمقا، حتى رسم بعضهم منها لوحات فنية متكاملة، على النحو الذى أبرزه أبو العتاهية حين علق فنه التصويري والتقريري – في معظمه – بمشاهد القيامة ، فقصد إلى الإطالة في عرضها، وأكثر من تفاصيلها على مستوى القصيدة والمقطوعة. وفي مقابل هذه التأثيرات المباشرة

وجدت مؤثرات أخرى لم تظهر بنفس الأسلوب ، بقدر ما وجدت سبيلها من خلال الدوافع التى حدت بشعراء العصر فى كل البيئات إلى النظم فى موضوعات كشفوا فيها حقيقة مواقفهم، وأظهروا طوابع انفعالاتهم على نحو ما كان من أبى تمام فى فتح عمورية أو صلب الأفشين، وأيضاً على نحو ما عرضه الشعراء من صور ولوحات حربية سجلت المعارك الكبرى، ووثقت تاريخ العصر، وأكدت على الجانب الدينى فى معاركه ، فكانت الانتصارات إسلامية ، وكذلك دوافع الخلفاء إليها ، الأمر الذى أدى إلى حرص الشاعر على الإفادة من المعجم الإسلامى دعما لموقفه، ورغبة منه فى تأكيد ما يذهب إليه على المستويين الانفعالى الذاتى، والانفعالى الجماهيرى لدى المتلقين .

(٣) أن معظم شعراء العصر ممن أفادوا من المعجم الإسلامي قد خاضوا بشعرهم موضوعات حربية مع خصوم الدولة من الخارج في مناطق الثغور بشكل أكثر كثافة مما كان عليه الحال في عصر بنى أمية . ذلك أن شعراء العصر الأموى قد شغلهم من واقعهم السياسي صراعات الأحزاب وما بين أقطابها من شقاق ، وانصرفوا إلى الصراعات الداخلية بين الفرق السياسية والدينية ، مما أسهم بدوره في إقحام الشعراء في معارك جدلية وكلامية ، ولكنه في هذا العصر – أي العباسي – راح يتسع لتصوير معارك الخلافة العباسية مع الروم ، وكذا إلى تصوير موقف الخليفة ممن يمكن أن يمثل عليه خطراً من قادة جيوشه ، وكلها أمور أفسحت مجالات أكثر رحابة لطرح الكثير من معاني المعجم الإسلامي خضوعاً من الشعراء لمنطق حياة العصر ، واستجابة لمعطيات واقعه، وما حتمه من صراعات سياسية على مستوى العلاقات الخارجية مع الأمم المجاورة، فقد أدى منطق العداء الحربي إلى تركيز الصور حول مقارنات بين إسلام الدولة العباسية ، وبين وثنية الروم ونصرانيتهم وكفرهم في كثير من لوحات كبار شعراء العصر خاصة في رومياتهم .

وقد دفع هذا الموقف الحماسى الشاعر العباسى إلى تحويل كل الأبعاد الحربية للمعارك من هذا الجانب الدينى على مستوى الدوافع التى تحدو بخليفة المسلمين إلى الخروج غازيا، أو منتقما لعروبته ودينه ، وفى كلً كان يبدو مدافعاً عن الدين، وكذلك على مستوى الحس الانفعالى الذى لم يتورع فيه الشاعر أن يكشف روح التشفي من جانبه، والرضا بما أصاب جند معسكر الشرك، الأمر الذى لا يبرر أيضاً إلا من هذا المنظور الدينى ، وهو ما تكتمل صورته بشكل تام حين يتوقف الشعراء عند تصوير نتائج تلك

الحروب، وما كان حظ الإسلام والمسلمين من النصر ، وما حدث من تحطيم أركان الشرك وإذلال أهله ودعاته .

- (3) أن المعانى التى وقع عليها حس شعراء العصر وقد شخصت فى ذاكرتهما ارتباطا بهذا المعجم الإسلامي لم تعرف تخصصا موضوعيا، صحيح أنها وجدت سبيلها إلى الكثرة والكثافة فى بيئة الزهاد وأصحاب القصص الديني ورجال الوعظ والإرشاد، وهذا طبيعى ، ولكنها لم تكتف بتلك المجالات فى سيادتها ، بل راحت تفرض نفسها على ألسنة الشعراء من ذوى الاتجاهات المختلفة حتى من غير المتدينين منهم. إذ شاعت لديهم الزندقة واللهو، وجاءت تلك المعانى الإسلامية مؤشرات للتوبة أو تأمل لحظات الندم المؤقتة التى اصطنعها الشعراء أحياناً كثيرة، كما جاءت مكثّفة فى مدائحهم للخلفاء فى معظم الأحيان، ومن ثم لم يعرف المعجم الإسلامي تخصصا بعينه لدى شعراء العصر. بقدر ما وجد انتشاره وسيادته عامة، مما يكشف عن حقيقة هامة مؤدّاها أنه أصبح جزءا من كيانهم الفكرى بحكم نشأتهم جميعاً تقريباً فى ظلال الدين، وبين أيدى المفسرين ومدارس الرواة، مما طبع عقلية الشاعر بطابع ديني يصعب إغفالة أو التنكر لدوره ، قد يتخذ منه سلوكاً ، أو ربما ينفر منه ، ولكنه حتى مع هذا النفور لم يستطع إلا أن يدين له بكثير من الولاء، ويقر بعجزه عن التخلص منه كتراث عميق وعريق ملأ عليه جوانب من كيانه لا يستطيم إسقاطها من حسابه بحال.
- (ه) أن ثمة تأثيراً واسعاً قد ظل سائداً من جرّاء الانقسام المذهبي بين أصحاب الفرق المختلفة، فما زالت المعتزلة تحرك بعضاً من كبار الشعراء بأصولها الخمسة ، وبما لجأت إليه من أدلة عقلية وحوارات فكرية أخذت فيها بمبدأ التأويل ، وكذلك كان ما بقى من قول أصحاب الجبر برؤيتهم للسلوك الإنساني بناء على تأويلاتهم لآيات قرآنية منتقاة لتأكيد نفس الصنيع الذي أخذ به القدريون والمرجئة ممن شغلوا أنفسهم بإعمال الإرادة البشرية، أو تعطيلها ، فشغلتهم قضية الجزاء وعلاقتها بطبيعة عمل الإنسان . ويظل لافتأ للنظر أن كثيراً من شعراء العصر قد راحوا يروّجون لفلسفة الإرجاء عجزاً منهم عن التخلص من أوشاب الحضارة المادية الطاغية على البيئة ، فحاولوا نشر القول بالعفو، ولذا راح شعراء الزندقة بالذات يعبثون بالقيم والعبادات ويجاهرون بالمعصية، ويعلقون جرائمهم على القول بالإرجاء ، مما أشاع الكثير من صور الفوضي في العلاقات الاجتماعية. إلا أن هذا كله لم يؤثر كثيراً في صدى التراث الديني الذي ظلت له صلابته الاجتماعية. إلا أن هذا كله لم يؤثر كثيراً في صدى التراث الديني الذي ظلت له صلابته الاجتماعية. إلا أن هذا كله لم يؤثر كثيراً في صدى التراث الديني الذي ظلت له صلابته

وقوته ، فلم يحجب معجمه عن شعر أبناء هذا الاتجاه، فما زالت الأصداء الدينية عالقة بأذهان الشعراء، بحكم ثقافاتهم المتعددة في ظل الدين والثقافة التراثية ، وما زال الشاعر منهم يلتقط من أعماق ذاكرته ما يؤكد موضوعه من معاني الآيات، أو مواقف الفرق التي ينتمي إليها، فيطرح ما يقتنع به بين ثنايا الأبيات تقريراً أو تصويرا، وما زال أكثر الشعراء يكشف صوره من خلال تلك العناصر الإسلامية، خاصة حين يتقدم مادحاً بين يدى خلفاء المسلمين، وإن كان بعضهم قد تورط في التردد حول المذهب الديني تبعاً لظروف الخلافة على المستوى الرسمي ، وخاصة حين يستعد الشاعر ليأكل على كل الموائد، حتى لو غيَّر مذهبه على نحو ما حدث من البحترى في تورطه بين الاعتزال وأهل السنة حين هجاهم قائلاً :

## يرمون خالقهم بأقسبح فعلهم ويحرفون كلامه المخلوقا

وكأنه شياء أن يرضى الخليفة الواثق بالقول هنا بخلق القرآن ، ومع عصر المتوكل وانتصار أهل السنة تراه يتحول إلى مذهب الخليفة ويظل شاعره الأول .

(٦) ظل هذا المعجم الإسلامي قائماً على تنوع الأخذ وتعدد صوره مع توحد المصادر واتساع دائرة الإفادة منها مما يكشف عن حقيقة أخرى مؤداها أن التحول الاجتماعي الذي أصاب بنيان الحياة العباسية وبدا شديد الخطر عليها لم يستطع إلا أن يتوازى مع التيار الديني الذي انتشر على ألسنة الشعراء عبر كثير من موضوعات النظم لديهم؛ صحيح أن درجة الاقتناع بما يقولون قد تتفاوت . ولكنهم – على أي حال – لم يستطيعوا أن يديروا ظهورهم لهذا المعجم ، على الرغم من ازدحام البيئة بالمذاهب الفارسية وكثرة من مناظرات أهل الملل والنحل، ممن اتخذوا من الجدل سبيلاً إلى طرح القيم التي قصدوا إلى نشرها سواء في ذلك أصحاب الديانات السماوية، أو أهل المذاهب الفارسية، ممن قاموا بالدعاية لها أملاً في الارتقاء بها إلى درجة الديانات – ولم تكن كذلك بالطبع – ونشرها بين شباب العصر من قبيل الرغبة الصارخة في التشفى من المسلمين والعرب ، فكان الحس الشعوبي واحدا من الدوافع الكبرى للاستمرار في هذا الاتجاء المضاد بلاسلام.

( ۷ ) أن الطابع الدينى ما زال مسيطراً على الشكل الرسمى للدولة، وما زال خلفاء بنى العباس شديدى الحرص على إسلامهم، ففى مقابل قيام الخليفة بالخطابة الدينية فى المسلمين راح ينشر شرطة الزنادقة التى تتعقب م ، وتحاول إحباط محاولاتهم للعبث بالدين، وتزج بهم فى سجون خاصة أعدت لمن تثبت عليه منهم تهمة الزندقة بعد محاكمته وثبوت تورطه فى الهجوم على قيم الدين ، أو محاولته نشر مذاهب فارسية قديمة على حساب القيم الإسلامية على غرار ما كان مطيع بن إياس حين أعلن فى محاكمته أنه لا يؤمن إلا بما عاينه أو عاين مثله، وكأنه يصرح بزندقته التى علمها ابنته حتًى تصورتها دينا حين زج بها إلى المحاكمة فقالت ( هذا دين علمنيه أبى ).

والحقيقة التى تحمد للخلافة العباسية أنها سارت – فى معظم الأحوال – فى خط منضبط – إلى حد ما – فى هذا الاتجاه على عكس ما كان من الخط المائل الذى ارتضته من جانب الموالى حين أصابوا من عروبة الدولة الكثير ، فجعلوا العربية مصدراً لسخريتهم وتهكمهم من العرب وتحقيرهم العصبية العربية ظلما وبهتاناً، وبذا راح بعضهم يطرح من صور الحضارة المادية مانسبة إلى الجنس الفارسي ما أساء إلى عروبة الدولة العباسية ذاتها حتى دفع الموقف الجاحظ إلى وصفها بأنها دولة « عربية فارسية » . ففى مقابل إنصات خليفة كالمهدى إلى شتائم بشار في حق العرب والعروبة نجده لا يتوانى عن تعقب بشار ورصد سلوكه الغزلي الفاحش حيث راح ينهاه عن الاستمرار فيه ، وأخذه بالشدة كما أخذ – بنفس الشدة – من تكشفت زندقته من شعراء العصر، وإن كانت الحقيقة التاريخية تظل عاجزة عن تصور خلاص العصر من الزنادقة ، ذلك أن تعقب قلة منهم لم يكن كافياً للقضاء على كل صور الفساد التى نشروها بين كثير من شباب العصر .

( ٨ ) أن تيار الذاكرة الفاعلة ما زال يجتذب بعض شعراء البيئة الحضارية ، حتى يكاد يعزلهم -- مؤقتاً - عن حس الحضارة المترفة، فما زال بعض الشعراء شديد التمسك بالماضى والتنقيب فيه عن أخبار القدوة الحسنة والسلف الصالح من قبيل الاعتزاز بالسير التاريخية، وما التصق بها من حس دينى قويم قوم السلوك وهذبه وعدّله ، ووضع الأسوة الطيبة أمام الأجيال التالية ، وربما استهدف شاعر العصر منه وضع القدوة أمام الحاكم فى حركة إحياء رائعة لسلوك دينى يشيع وسط تيارات الترف والحضارة ،

وينحصر نجاحه فى معيشته بينها لا القضاء عليها ، وربما ذهب جانب من هذه التيارات فى تسجيل الحنين وإسقاط حالات من الوجد على الجانب الدينى فى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موقف استغله بعض الشعراء بخبث شديد على الصعيد السياسى. على نحو ما اصطنعه بشار من عرضه لطابع المشاركة الفارسية فى الانقلاب العباسى جاعلاً الفضية الفارسية من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين الاسلامى:

متجاهلاً أن الحكم لم يخرج من إطار العروبة ، وموهما بأن غضبة الفرس كانت من أجل الإسلام ، وكأن الإسلام كان في انتظارهم ليدافعوا عنه، وهم أساس الزندقة المذهبية، ولكن أكثر المواقف التي أدارها الشعراء حواراً وتصويراً جاءت حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي مواقف سارت في ذلك الاتجاه من الوجد والحنين والاقتداء في مواطن الذكريات ، وخاصة ما شاع لدى بيئة النساك ، والوعاظ، والقصاص والزهاد ممن اتخذوا من سيرته عليه السلام مادة دينية طيبة أشاعوا فيها من الحس الإسلامي صوراً مختلفة أرضت وجدانهم ووجدان شباب العصر معهم .

( ٩ ) أن التاريخ الإسلامي ظل معيناً طيباً لا ينضب ولا يكاد أمام الشعراء ينهلون من أحداث ماضيه منذ عصر المبعث، وخاصة أن التواصل التاريخي ما زال قائماً يكشفه ذلك التشابه بين الأحداث الجسام التي وقعت بين المسلمين والروم ، مما دفعت إلى وجود امتداد لحركة الجهاد الإسلامي التي وضع أصولها الرعيل الأول قبل الانقسام الداخلي الذي شهدته الدولة الأموية، وبدا تزاحم الشعراء على هذه المادة التاريخية بمثابة دعم ديني من طراز متميز للصور الحربية التي عرضوها بما يكفي لكشف السياسة الدينية للخليفة العباسي وخاصة مع الروم وحماية مناطق الثغور.

(١٠) أن محتوى القصيدة العباسية كان أكثر قدرة على احتواء الكثير من معالم المعجم الإسلامى ، ولذا فإن التحول الذى أصابه بدا أشد وضوحاً عما أصاب الشكل الفنى للقصيدة، وعلى أية حال فإن شعراء العصر قد أخذوا من التراث القديم شكله فأثبتوا له الولاء، وكذلك أضافوا من المعجم الإسلامى ما سجل انتماءهم إلى تراثهم

الدينى بنفس الدرجة من العمق والعراقة ، بدليل ما رأيناه من حرص بعضهم على استقصاء المعانى الدينية التى استوعبتها ذاكرته عبر المصادر المختلفة، على نحو ما بدا من تركيز على معانى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والعبادات والشعائر مما يوحى بمدى الثقافة التى التقطها الشاعر وتوقف عندها طويلاً من تلك المصادر الدينية .

ولم يكد الشاعر العباسى يترك فرصة لاثبات ولائه لمذهب ما إلا وطرح جوانب من فكره وأساليب معالجة هذا الفكر على نحو ما رأيناه في سينية على بن الجهم، وما يتراءي عكسها في جدل ابن الرومي، وقد كشف تأثره بالاعتزال سواء فيما طرحه من مادة في شعره، أو ما تأثر به في منهج الصياغة ولغة الاستقصاء والإطالة التي لم نر لها نظيراً في القصيدة العربية قبله ، حتى تحولت إلى ظاهرة تعم ديوانه ، ويتسم بها شعره .





وتواصل حلقات التاريخ الحربي للمسلمين مسيرتها ، وتزداد حاجتهم إلى الجهاد الديني ، كما تشتد إليه دوافعهم خاصة حين تهدد مقدساتهم بجحافل الغزو الصليبي ، وإذا باليوم يعيد ماشهده الأمس من تلك السير الحربية على مستوى الدوافع ، وضرورة خروج المسلم مدافعا عن دينه وأرضه وعرضه ، وفي موازاة ما التمسناه سريعا من أحداث التاريخ بين العرب والروم في العصر العباسي ، وما عكسته الصراعات وصور النزاع التي لم تكد تنتهي أو تهدأ إلا من خلال معارك وحروب دامية طال أمدها ، بسبب استمرار المحاولات العدوانية من قبل الروم أملاً في انتهاك حرمات المسلمين ، كان ما جاءت به الحروب الصليبية مما زاد من حجم تلك الضرورات ، وتضخّم في سياقها شأن تلك الدوافع ، فانبرى شعراء الإسلام يستلهمون المعجم الديني في الدفاع عن قداسة دينهم وأراضيهم ، وكأنهم حين أداروا وجوههم للتاريخ وجدوا فيه رصيدا طيبا يتعرض لنفس الاتجاهات التي ذهبوا إليها ، ومن ثم كان لشاعر مثل أبي تمام أثره ومكانته فيما صاغه شعراء العصر من شعر حول قداسة الحرب من خلال الطابع الديني الذي شاع فيها ، فالتحمت الصور التراثية بين تأثير أدبى وإسلامى لم يجد شعراء العصر حرجا في كشف تأثرهم به على نحو ما نظمه ابن القيسراني في بائيته التي لم يخف فيها إعجابه الصريح بمنهج أبى تمام في بائيته المشهورة حول فتح عمورية ، ويقول في مطلعها على نفس المستوى الاستهلالي الذي عرضه أبو تمام ، وإن حوره ليتسق مع طبيعة الموقف :

> هذي العرزائم لا ما تَدَّعى القضيُبُ وذى المكارمُ لا ما قالتِ الكُتب<sup>(۱)</sup> وهذه الهممُ اللاَّتى مستى خُطبت تعتَّرت خولها الأشعارُ والخُطَبُ

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ١/٩٥.

ويراجع تحليل هذا النص في كتابنا « المعارضات الشعرية : أنماط وتجارب » .

وفيها يتوقف طويلا عند تصوير المعركة وكشف أبعادها:

أغسرت سيعوفك بالإفسرنج راجفة

فعواد رومية الكبرى لها يجب

ضربْتَ كَبْشَهمُ منها بقاصِمَة

أَوْدى بها الصلُّبُ وانحطَّت بها الصلُّبُ

غَ ضِبْتَ للدين حتى لَمْ يَفُتْكَ رضى

وكان دين الهدى مرضاته الغضب

طهّ رْتَ أرضَ الأعادي من دمائهم

طهارةً كلُّ سيف عندها جُنُبُ

حتى استطار شيرار الزُّند فارحة

فالحربُ تُضْرَم والأَجَال تُحْتَطبُ

والخيلُ من تحت قَتلاها تُقرُّ لها

قــوائمٌ خـانَهُنَّ الركْضُ والخَـبَبُ

والنقعُ فوقَ صقال البيض مُنْعَقدُ

كما استقلَّ دخانُ تحتّـهُ لَهَبُ

والنَّبْلُ كــالوَبْل هطَّالٌ وليسَ لَهُ

سوى القسييِّ وأيد فوقها سُحُبُ

خانُوا فخانَتْ رماحُ الطُّعْنِ أيديهمُ

فاستسلموا وهنى لا نبعُ ولا غَربُ

كذاك من لم يُوَقّ اللهُ مله جتّه

لاقى العدى والقَنَا في كفِّه قَصَبُ

فانهض إلى المسجد الأقصى بذي لَجَبِ

يُوليك أقْصَى المنى فالقدسُ مُرْتِقِبُ
وائذَنْ لَموْجِك في تَطهيير سَاحِله
في أنت بحير لُجُّه لَجِبُ

إذ يبدو الشاعر وقد زاوج فى مطلعه بين فلسفة أبى تمام وفلسفة المتنبى ، خاصة حين جمع بين منطق القوة وسداد الرأى وقوة الهمم والعزائم ، فرفض ما قالت الكتب على نحو ما رفضه أبو تمام من كتب التنجيم ، مع مزيد من تعميم الصورة عند ابن القيسرانى الذى أخذ أيضا بما انتهى إليه أبو الطيب فى التركيز على سداد الرأى والحزم:

الرأى قبل شجاعة الشجعان
هو أول وهى المحل التحانى
فإذا هما اجتمعا لنفس مرة
بلغت من العلياء كل مكان

ولكن الشاعر - مع ذلك - يتلمس خطى أبى تمام بحذر وحرص واضحين فيأخذ بنفس المنحنى التصويرى لجوءا إلى التشخيص ، واعتمادا على الإكثار منه وتصويراً للأبعاد الدينية التى يسقط فيها الصليب سقوط عمود الشرك عند أبى تمام:

حتى تركت عمود الشرُّك منقعرا ولم تعسسرِّج على الأوْتاد والطُّنبُ

جاعلا غضبة القائد من منطلق غيرته على دينه على النحو الذى سجله أبو تمام المعتصم أيضا:

تدبيرُ مصعبت عصم بالله منتقم لله مصرتقب في الله مصرتفب

وفى تصويره للطهر والجنابة تعلقا بالسيف ما أحسبه إلاَّ متشبثا بصورة أبى تمام التي خلعها - تشخيصًا - على يوم عمورية :

#### تصررَّح الدهرُ تصريحَ الَغمام لها عن يوم هيجاءَ منها طاهرٍ جُنُبِ

وهكذا كان مشهد الدخان واللهب إذ يكاد يردد فيه ما صوره أبو تمام من لوحة حريق المدينة ، وكيف انقلبت فيها نواميس الكون على غير عادتها :

حــتى كـان جـلابيب الدُّجى رغـبت
عن لونها أو كـان الشــمس لم تغب
ضــو من النَّار والظلماء عَـاكِفَـة فــو من النَّار والظلمـة من دُخان في ضُحي شـحب

ومن نفس المنظور يأتى مشهد النبع والغرب على نفس النهج البدوى الذى كنَّى به أبو تمام عن تفاهة أقوال المنجمين ورفض الاعتداد بها لأنها «ليست بنبع إذا عدت ولا غرب».

كما يلتقط الشاعر مشهد المدح الحربى التى ضخَّم فيه أبو تمام مكانة المعتصم بالله حتى جعله جيشا بنفسه وحدها ، فكان كذلك حال القائد المسلم حيث بدا بحراً لجبا يخيف خصومه ، بل لعله التقط المشهد من أبى تمام أيضا حين رفض أموال تيوفيل ، أو ما برز ثقة الشاعر من ذلك الرفض إذا ما عرضت عليه :

فمما لا شك فيه أن المعجم الإسلامي قد بدا عاملا مشتركا قرّب بين الشاعرين على مستوى المنطق الانفعالي ، وارتباطًا بطبيعة الدوافع والتغنّي الصادق بالفتح ، والتركيز على حركة الجهاد الديني ضد الشرك وأهله ؛ الأمر الذي جعل الموقف الفني يبدو مكررا بينهما ، بل ربما كانت المشابهة بين الحروب دافعا هاما إلى هذا التكرار الذي نجد له أكثر من نظير على نحو ما ظهر عند الشهاب محمود الحلبي من وحي عمورية أبي تمام أيضا ، حيث صور استيلاء الأشرف خليل على مدينة عكا في بائيته المشهورة ومطلعها :

الحـــمــدُ للَّه ذلَّتْ دولةُ الصُّلب وعـزَّ بالتُّـركْ دينُ المُـصلَفى العَـربى

وفيها يقول:

ما بعد عكًا وقد هُدَّتْ قَوَاعِدُها في البحر للشرك عند الله من أرب

لم يبقُ من بعدها للكفر إذ خُربَتْ

في البر والبحر ما يُنجى سوَى الهَرب يا يومَ عكا لقد أنسليت ما سبَقت

به الفتوحُ وما قَدْ خُطَّ في الكُتُب أغضَيْتَ عُبَّاد عيسى إذ أبَدْتَهُمُ

للَّه أيُّ رضيَّ في ذلك الغَــــضَب

وأشرف المُصْطفى الهادى البشير على

ما أسلفَ الأشرفُ السلطانُ من قُربِ فانهض إلى الأرض فالدُّنيا بأجْ مَعها

مُدِّت إليك نواحديدها بلا تُعُد (٢)

حيث يصوغ معجمه الدينى من تلك المادة المزدوجة بين حمده لله ، وثنائه على دين المصطفى العربى ، ورضى الله تعالى ، وإشراف الهادى البشير ، وإشراقة الدنيا المسلمة ، في مقابل المشهد المناقض لكل هذا لدى أهل الشرك والكفر ، وغضب عباد عيسى ، وما ألصقه بهم من الفرار ، وما استوقفه من فتح عكا وقد هُدَّت قواعدها على حد تصويره .

 فى أثناء الحريق ثم بعده ، فعبر هذه الأبعاد الزمنية المتنوعة تبدو عكا فى ماضى حصانتها قلعة قوية ، أسوارها وساحتها ، إلى أن تزاحمت عليها المجانيق واندفع إليها النبل من كل جانب:

سُوران برُّ وبحرُ حول ساحتها داران أدناهما داران أدناهما انْأَى من القطب خَرْقَاءُ أمنعُ سُورْيها وأحصنه قلبُ الكماة وأقصواهُ على النَّدَب مثل الغَمامة تَهْدى من صَواعِقها بالنَّبلُ أضعافَ ما تَهدى من السُّحُب كالنَّبلُ أضعافَ ما تَهدى من السُّحُب كالنَّبلُ أضعافَ ما تَهدى من السُّحُب كالنَّبلُ أضعافَ ما تَهدى من السُّحُب من السُّحُب من السُّحب من السُّحب من السُّحب من السُّحب من المحبانيق ترْمى الأرضَ بالشَّهب

ثم يركز الشاعر عدسته الفنية على طبيعة الحصار ، وما يبثه في وجدان المسلمين من حس القوة والمنعة :

وجِئْتَها بجُيوشِ كالسُّيولُ على

أمتالها بين آجَام من القُضُب
وحُطْتَها بالمجَانيق التي وقَفَتْ
أمام أسْوارها في جَدْفل لجب
ورُضْتَها بنُقوب ذلَّلت سُهُما
منها وأبدتْ مُحَيَّاها بلا نَقَب

وكأن الشاعر يتوقف طويلا متأملًا معجمه ، منتقيا منه ما يتسق مع إيجابيات الفتح باعتباره فتحا دينيا أيضا أسعد المسلمين جميعا ، فراح يرصد للدين عزته ، ذاكرًا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو «المصطفى والهادى البشير» ومضخما من حجم الفتح ومكانته على نحو ما كان من «فتح الفتوح» عند أبى تمام ، وعارضا من صور

المشركين وقسمات ديارهم ما أصابهم من الذل والانهزام والخراب على أيدى جند المسلمين . ولا يخفى هنا - بحال - ما اقتفاه الشاعر من أثر أبى تمام عبر تلك اللوحات المتنوعة ، وكأنه وضع ملامح الصورة بين عينيه ليتتبع الخطى ، فيرسم على منوالها نسيجا جديدا للفتح ، بدا دينيا وحربيا معا من منطلق ذلك العرض الدقيق لحصانة المدينة، ثم تصوير ما أصابها على أيدى المسلمين من دمار وإبادة .

ويظل واضحا حرص شعراء المسلمين على تصوير أحداث الحروب الصليبية صدوراً عن روح دينية خالصة ، أسهمت في جذب فريق من الشعراء إلى سيرة السلف الصالح من قبيل الفخر بعزة الإسلام ، خاصة حين ترتفع راياته ، وتتحطم في مقابلها رايات الشرك ، وتتهاوى أعمدته ، وتتدهور أسسه ، وكأن الشاعر العربي بدا – أنذاك – شديد الاعتزاز بالماضى ، يلتمس من خلاله الأشباه ، ويستمد الحماس ، بل ربما أدار معظم فخره من حوله باعتباره من أغلى ممتلكاته على الصعيدين الديني والأدبى معا :

فعلى الصعيد الدينى يبدو التبارى قائما بين الشعراء فى إبراز لوحات الجهاد الإسلامي مفعمة بالمعانى والصور والألفاظ التى استوحاها الشاعر المسلم من عمق حسه الدينى ، بحكم استيعابه له من ناحية ، وبحكم طبيعة الدوافع الدينية للمسلمين عامة للذود عن بلادهم ودينهم وحماهم من ناحية أخرى .

وعلى الصعيد الأدبى راح الشعراء يلتقطون من المشاهد والصور الموروثة ما يتسق مع طبيعة المواقف الحربية الجديدة ، فوقعت أعين الشعراء على انتصارات رائعة للعرب المسلمين ، حققوا فيها جل طموحات أبناء المجتمع الإسلامى فى حروبه العاتية مع مدرسة الشرك ، وكأنما وجد الشعراء فى بائية أبى تمام فى فتح عمورية على يد الخليفة المعتصم بالله نموذجا رائعا يستحق التوقف والتأمل ، بل يستحق التقليد والمحاكاة ، مما أسهم فى تزكية انتشاره بينهم كقاسم مسترك علوا منه ونهلوا بلا وجل أو حرج ، وكأنما أدركوا ضرورة ذلك التواصل التاريخي الدقيق بين الانتصارات الإسلامية واستحسنوه ، وتوقفوا طويلا عند دوافع أبطال المسلمين إلى خوض غمار حروبها ، إذ تبدت تلك الانتصارات رموزا أبدية لانتصار الدين الإسلامي ، مهما تعددت العصور ، واختلفت القيادات ، أو تعددت أسماء القادة أو توالت عصور الخلفاء أو الفاتحين .

وعلى هدى من تلك الأسس أدرك شعراء الجهاد حقيقة دورهم من خلال شديد اعتراز بتراثهم العريق ، فكانت للمعارضات الشعرية – هنا بخاصة – وجاهتها أخذا من

لوحات الماضى بما يزيد من جمال الحاضر ورونق صوره ربطا بذلك بين كل الملامح الإيجابية لما كان الشعراء بصدده من تلك الأحداث الكبار . على أن بائية أبى تمام لم تكن المصدر الوحيد لإلهام شعراء جيل الحروب الصليبية أو غيره ، بل تعددت لديهم المصادر ، ولمعت عندهم من صور الحروب ما سجلها وزاد من توثيقها تاريخيا ، فأتت جدة المعالجة بارزة في التعامل الفني مع موضوعات تقليدية ، على نحو ما هو معروف في فن المدح . على أن شاعر العصر لم يكن يقف جامدا عند حدود الدوائر المدحية من المنظور التقليدي ، بقدر ما حرص على عرض كثير من القيم الإسلامية التي تعطى الموقف عمقا دينيا وأبعادا روحية متميزة ، وإن بدا الشاعر فيها حريصا على إثبات ولائه لأقدم الصور التراثية من حيث الشكل الفني للقصيدة ، ولهذا النموذج الفني صور كثيرة تغص بها دواوين شعراء العصر من مشهوريهم ومغموريهم على السواء ، ولذا يبدو الاختيار هنا لمجرد تسجيل ظاهرة طمح فيها شاعر العصر إلى إثبات ولائه للتراث الإسلامي بوجه خاص ، يقول ابن عينية مادحا العربي بوجه عام ، أو أفاد فيها من التراث الإسلامي بوجه خاص ، يقول ابن عينية مادحا الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل مستهلا مدحته بقوله :

جعلَ العتابَ إلى الصُّدُود تَوَصُّلا ريمٌ رمى فاصابَ منى المَقْتلا

ليستعرض من صميم المعجم الإسلامي ما عرضه بين ثنايا الأبيات قائلا:

يا أيُّها الملك الذي إنْعَامُ له
لم يُبْقِ في الدُّنيا فقيرًا مُرْسَلا
قلد التَّقَايِّة الله حقَّ تُقَايِله
ونَهاجُتَ للنَّاسِ الطريق الأمُ لتَّللا
وعَدلُتَ حستى لم تجد مُستظلما
وأخَانَ حستى لم تجد مُستظلما
ورفاية للدين الحنيف منارَةً
ورفاية للدين الحنيف منارَةً

#### حاشا لدين أنت فيه مُظَفَّرٌ أنْ يستباحَ حماه أو أن يُخْذَلا فاللهُ يخلف في بقائك عادةَ الدُّ نيا ويعطيكَ البقاءَ الأطُولا (٣)

فالشاعر يرصد فى شخص الملك من القيم والفضائل الإسلامية ما يطرحه من منطق العدل والورع والتقوى والذود عن دينه ، ورفع منارته وضمان نصره ثم يدعو له دعاء إسلاميا خالصا يكاد يتناص فيه مع الآيات القرآنية فى ثنايا عرضه للصورة من قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» (1) أو قوله تعالى «إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» . (0)

«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» . (٦)

وأصبح من الأهمية بمكان لدى شاعر العصر أن ينطلق من هذا المنظور الدينى الذى يتسق مع طابع الجهاد ، ففى موضوع المدح أيضا يعرض العماد الأصفهانى قوله فى الملك المظفر :

أخَفْتَ أهلَ الشرك حتى الذُّعر منهم يُرَى قسبل الولادة في الجَنِينِ وكنتَ لعَسسْكَر الإسلام كَهُ فيا أوَى منهُ إلى حِسصْن حَسسينِ وأنت ثَبَتَ دونَ الدِّين تَحْسمِي

<sup>(</sup>٣) كتاب ابن عيينه ١٠/٩. (٤) سورة أل عمران ١٠.٢.

<sup>(</sup>۵) سورة محمد ۷. (۲) سورة النساء ۸۵.

<sup>(</sup>۷) كتاب الروضتين لشهاب الدين المقدسي المعروف بأبي شامة نشر دار الجيل - بيروت د. ت ۲۷۳/۱.

فإذا بالصور تفيض بالمعانى الدينية التى تكثفت فى أعماق الممدوح ، فإذا هو يثبت أركان دينه ، وكأنه الكهف الحصين الذى يأوى إليه عسكر الإسلام وجنده ، وقد بث الخوف والفزع فى نفوس المشركين ، حتى أصاب منهم الأجّنة فى بطون أمهاتها ، على ذلك النحو الذى صوره أبو نواس فى مدحه للخليفة العباسى الأمين قائلا :

وأخَــفت أهلَ الشِّـرك حــتى إنه لتَــخـافُك النُّطَفُ التَّى لم تُخْلَقِ

أو كأنه يلتقط الصورة مما عرضه أبو تمام من صور المفارقة بين واقع الشرك وقد هُزم، وبين انتصار الإسلام في قوله عن المعتصم بالله:

حتى تركْتَ عصودَ الشِّرك منُقُعَرا ولم تعصود والطُّنبِ

أو قوله والخطاب ليوم عمورية ونتائج المعركة :

أبقَيْتَ جَدُّ بنى الإسلام فى صنعد والمشركين ودارَ الشِّرك فى صبب

وهو نفس الإطار الذي التزمه العماد الأصفهاني في قوله مصورا انتصارات صلاح الدين :

أحيا الهدى وأمات الشّرك صارمُه لقد تجلّى الهدى والشركُ مُنْجَابُ بفَتْحِه القدسَ للإسلام قد فُتِحَتْ في قَمع طاغية الأشراك أبواب (^)

بل ربما أخذت الصورة عمقا تاريخيا يرتد بالشاعر إلى انتصارات المسلمين الأول منذ عصر النبوة يوم أن حطموا عبادة الأوثان في مكة :

نَفَى من القدس صلُبانا كما نُفيت من بيت مكة أزْلاَمٌ وأنصــــاب

<sup>(</sup>۸) كتاب الروضتين ١/٢٧٣.

وعلى نحو ما شهدته قصيدة المدح من حرص الشعراء على المعجم الإسلامي برز موقفهم في فن الرثاء، فكان الحس الإسلامي مسيطرا على مرثية الأصفهاني لنور الدين على نحو قوله:

الدينُ في ظُلَم لعـــيني نوره والدهرُ في غَمِّ لف قد أم ي ره فلينُدب الإسكلامُ حَصامي أهْله والشام حافظ مُلْكه وتُغدوره من ينصُـر الإسـلام في غـرواته فلقَد أصيب بركنه وظهديره مَنْ للفريج ومن لأسر ملوكها مَنْ للهُدَى يَبْعَى مكانَ أسيره مَنْ للبلاد ومن لنصسر جسيوشها مَنْ للجهاد ومن لحفظ أمروره أنْتُ الذي أحيينَ شرعُ محمد وقضً يْتَ بعد وفاته بنشسوره كُمْ قد أقدمت من الشّريعة معلمًا هو مُنْذُ غيبتَ مُعَدِّضَ لدُتُورُه كم قد أمَرْتُ بِحَفْرِ خَنْدق مَعْقَل

حتى سكنت اللَّحد في مَحفُوره (٩)

<sup>(</sup>٩) كتاب الروضتين ٢/٤٤/٢.

حيث يقيم صورته الرثائية على مصطلحات دينية قوامها الإسلام والدين والهدى والجهاد والشرع والشريعة ليجعل منها جميعا الرصيد الأوفى لممدوحه .

وفي موازاة هذا السلوك الديني الذي يجد سبيله عبر موضوعي المدح والرثاء يبدو نقيض الموقف في صيغ الهجاء التي رددها شعراء العصر ، فلم يزعجهم من خصومهم شيء بقدر ما أزعجهم إخلالهم بالعهود ونقضهم المواثيق ، على غرار ما عرف عن الصليبين من خلال قول الشاعر كاشفا طبيعة الموقف وهاجيا المسلك ومستهجنًا أهله:

نقضُ وا هُدْنَة الصَّلاح بجَهْل

بعد تأكيدها بحُ سنْ الوَفَاء
ولقُ وا بَغْيَهم بما كان فيه
من فيه من فيه من فيه من فيه الله شَمْلَهُم من شَتَات
لا حَمَى الله شَمْلَهُم من شَتَات
بمَ واض تفوق حدَّ المَضَاءِ بمَ واض تفوق حدَّ المَضَاءِ وجيزاءُ الكَفُ ور قَتْلُ وأسْرُ وجيزاءُ الكَفُ ور قَتْلُ وأسْرُ الجَزاء فلربً العباد حَمْد وشكرُ وشكرُ الجَادِ مَمْ تَوَاصُل النَّعْ مَمْ تَوَاصُل النَّعْ مَمْ اللهُ مَا النَّعْ مَمْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا النَّعْ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

وإلى جانب هذا الرصيد من الصور الدينية المتلاحقة وقد اقتحمت الموضوعات التقليدية الموروثة نظم شعراء العصر لوحات فنية جديدة في موضوعات بدت أشد قربا وارتباطا بإيقاع العصر ، وأكثر مواكبة للأحداث الكبار التي شهدها ، فكانت وثائق تاريخية لها أهميتها ومكانتها عبر التاريخين السياسي والأدبى على السواء .

وكان مما قيل في مساق تلك الموضوعات ما بدا فيه شعراء العصر شديدي الحرص على استنهاض المسلمين واستنفارهم للجهاد والرد على الصليبيين ، وكانت مساهمة اللسان من الأهمية بمكان كوسيلة لإعداد القوة والاستعداد لمعترك الجهاد

<sup>(</sup>۱۰) ذیل تاریخ دمشق ۳٤۲.

المقدس ، وتحريك همة القائد وتنشيط جيشه على غرار من ذلك النحو الذي عرضه ابن الخياط لعضب الدولة زعيم الجيوش في دمشق من قوله :

وإنّى لمُ هُ دِ إليكَ القَ رِي ض يطوى على النّصْح والنصح يهُ دُى ض يطوى على النّصْح والنصح يهُ دُى إلى كَمْ وقَدْ ذَخَر المشركون و ن بِسَيْل يُهَالُ له السّيْلُ سَداً بنُو الشّرك لا يُنكرون الفسسا د ولا يعرفُون مع الجَوْد قصسدا د ولا يعرفُون مع الجَوْد قصسدا (١١١)

إذ يرتدى ثوب الناصح المرشد ، مقدما نصحه وإرشاده بين ثنايا تلك الصيغ المهذبة التى يؤكد فيها أن النصح لا يُفْرَض فَرْضا بقدر ما يُهْدَى إهداء ، وإذا هو يكشف عما عرف عن المشركين من فجور وضلال وفساد خلق وجور لا يعرف إلى العدل أو الصلاح سبيلا بحال .

وهنا يتجاوز الشاعر موقف الأخطل أمام عبدالملك في عصر بني أمية منذ صرح بنصحه له وللبيت الأموى ، وكأنه راح يمن عليه وعليهم في رائيته المشهورة :

بنى أمسيسة إنى ناصح لكم فسيكم أمنا زفسر فسلا يَبسيستَن فسيكم أمنا زفسر بنى أمسيسة قسد ناضلت دونكم أووا وهم نصسروا

ولم يتوقف الاستنفار عند حدود المواقف الفردية التى تتعلق بقائد أو أمير ، بل قد تنسحب على المسلمين مطلقا ، خاصة حين يشتد عبث المشركين بمقدسات الإسلام قياساً على ذلك النحو الذى قال فيه بعض شعراء العصر على غرار ما ذكرناه أنفاً فى خضم المعترك الدينى :

<sup>(</sup>١١) النجوم الزاهرة ٥ / ١٥١ .

أحلُّ الكُفْرُ بِالإسطام ضيما يطولُ عليه للدين النَّحهيبُ فحقٌ ضائع وحميٌّ مُسبَاحُ وسييف قساطع ودم صسبيب وكم من مُسسلم أمسسى سليباً وكم من مسسجد جعلُوه دَيْرًا على مصحصرابه نُصبُ الصَّليبُ دمُ الخنزير فـــيــه لهم خَلُوقٌ وتحسريق المصاحف فسيسه طيب أمـــورُ لو تامُّلهن طفل لطَفَّلَ في عَـوارضـه المَصشيبُ أتُسْبَى المسلماتُ بكل ثغير وعسيشُ المسلمسين إذاً يُطيبُ أمــــا لله والإســـلام حقُّ يدافعُ عنه شُــبَّـانُ وشــيبُ فَ قُلْ لذَوى البصائر حيث كانوا اجببوا الله ويحكم أجببوا (١٢)

فالشاعر يسجل أبعاد أحزانه التى تعمقته وسيطرت على كيانه ، وأسقمت وجدانه ، ليطرح تلك الأحزان على بساط المسلمين ، لا ليتباكوا بسبب منها ، بل ليسهموا فى إنقاذ الإسلام مما أحاط به من مخالب الكفر الذى استباح المحرمات ، فضاعت حقوق

<sup>(</sup>١٢) النجوم الزاهرة ٥ / ١٥١ .

المسلمين ، وأوشك حماهم أن يستباح بين قتل وسلب ونهب ، بل أوشك الشرك أن يجور على مقدساتهم ليحيل مساجدهم إلى أديرة تُنْصب فيها صلبانهم ، على نحو ما يقترفونه من محرمات دينية من أكل لحم الخنزير ، وإحراق مصاحف المسلمين ، إلى غيرها من جرائم منكرة تجعل الولدان شيبا من هول ما يرونه من سبى نساء مسلمات ؛ الأمر الذى يترجمه الشاعر في خلاصة ما طرحه استنهاضا للمسلمين لكى يذودوا عن حق الإسلام عليهم ، وليجيبوا داعى الله انتصارا لدينه ودفاعا عن مقدساته .

هو استنفار يعيد إلى الأذهان ما عرضه ابن الرومى فى مرثيته المشهورة حول أحداث الزنج التى دمرت مدينة البصرة ومطلعها:

ذاد عن مصقلتى لذيذ المنام شُعلها عنه بالدموع السجام

ولعل إدراك الشاعر المسلم لحجم الخطب على هذا النحو هو ما حفزه إلى إضافة الجديد في لوحاته المدحية التي التقى فيها هذا الحرص على الإسلام ببقية الصفات المتالية في شخص الممدوح ، بل تصدرها هذا الموقف على النحو الذي قال فيه ابن منير الطرابلسي مادحًا نور الدين بقصيدة أثنى فيها عليه لدوره في نصرة الدين وإعادة زهوه وقوته إليه :

ردت على الإسلام عصر شبابه وتباته وتباته سبَغت على الإسلام بيض حجُوله

واختال في أوضاحها جبهاتُه

صُدِم الصليب على صلابة علوده

فتفرقت أيدي سبا خشباته (١٣)

وإذا بغضبة نور الدين تتجاوز ذلك المستوى الانفعالى الذى يتجاوز كل الخصومات، إلا ما مس منها دينه فينبرى عنه مدافعاً وذائداً على نحو ما برز من جوانب شخصية نور الدين على لسان ابن القيسراني في قوله:

<sup>(</sup>۱۳) كتاب الروضتين ١٠/١.

غَسَضِبْت للدين حستى لم يَفستُك رِضًى وكان دين الهدى مسرضاته الغَضبَبُ من كان يغنو بلاد الشرك مُكتسبا من الملوك فنُور الدِّين مُستِسبِبُ



ولعل من أكثر هذه الصور الحربية إشراقا في هذا الجانب ما عرضه شعراء العصر حول انتصارات المسلمين على الصليبيين ، وما شاع في هذه الانتصارات من طابع ديني دفع الشعراء إلى كثرة الاقتباس من المعجم القرآني ، والاستعانة بالصور الدينية على النحو الذي تردد في كل فتح أو انتصار على حدة ، وكان انتصار صلاح الدين في حطين من أكبر حوافز الشعراء إلى النظم فقد اهتز فيهم الوجدان الديني ، وتدفقت الملكة الإبداعية لتصوير نشوة النصر وهزيمة الشرك ، على ذاك النحو الذي ورد على لسان أبى الحسن الجغرافي نقيب الأشراف بالديار المصرية في «حطين» واسترجاع القدس :

### حيثُ الرِّقاب خواضعٌ حيث العيدو نُ خَواشعٌ حيث الجِبَداهُ تُعَفَّرُ

فما كان فتح القدس إلا فتحا دينيا استبشر به المسلمون جميعا ، وإذا بالشاعر يستوقفه ما كان من سورة النصر «إذا جاء نصر الله والفتح ، ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا ، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا» ، وإذا هو تستغرقه نشوة الانتصار فيذكر ما بعد القيامة من حشر ونشر ، كاشفا بذلك عن صدق حسه الغيبى الذى يعد من أرقى صور الإيمان فى هذا المعجم الإسلامى ، إلى جانب ما رصده من شعائر الإسلام من خطب الجمع والمنابر التى يرتقيها خطباء الإسلام كصورة من هذه الشعائر .

وعلى نفس النسق يسير نفس الشاعر حول نفس الانتصار في قوله: جُنْدُ السماء لهذا الملك أعرانُ

من شك فيه فهذا الفتح برهان

متى رأى الناس ما نحكيه في زمن

وقد مضت قبل أزمان وأزمان

هذى الفتوح فتوح الأنبياء وما

لها سوى الشكر بالأفعال أتمان أ

أضحت ملوك الفرنج المسيد في يده

صيدا وما ضعفوا يوما ولا هانوا

تستعمون عمامها بلاد الله تصرخ واله

إسلام أنصاره صم وع ميان

للناصر الخرت هذى الفتوح وما

سمت لهم همم الأملك مُلذ دانوا

فهو يستعيد بذلك السير الإسلامية من لدن تاريخ الغزوات الإسلامية في عصر النبوة ، يوم أن كانت الملائكة تتنزل من قبل الله تعالى لتساعد جند المسلمين وتعينهم في قتال المشركين ، ولذا لم يتورع الشاعر عن عرض صور هذه الفتوح في صورة جعلها شبيهة بغزوات الأنبياء ، وهزائم الشرك وأهله من ملوك الطغيان والفساد ، وبعدها يرصد الأبعاد الزمنية لتأريخ الهزيمة ، وتصوير المرارة التي راحت فيها بلاد الله تصرخ والإسلام يستنجد ، وكأن المسلمين قد عموا وصموا ، إلى أن قيض لها الله من شخص صلاح الدين قائدا فذا يحقق نصر الإسلام على يديه . وراح الشعراء يتبارون ويجتهدون حول الأخذ من كل صور المعجم الإسلامي إزاء الحروب المقدسة ، أو الآيات القرآنية التي جعلها مصدرا لأخذه ، بل أخذوا من قصص القرآن الكريم ما عرضوه بين ثنايا قصائدهم على النحو الذي عرضه الحكيم الجلياني حين وصف الإفرنج بعد استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس في قوله :

وياضحى السبت ما للقوم قد سبتوا تهودوا أم بكأس الطعم قد سكروا ويا ضريح شعيب ما لهم جشموا كمدين أم تقوا رجفا بما كفروا

كاشفا بذلك عن جانب من قصص اليهود ، وما ليوم السبت فى ديانتهم من أثر خاص (إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه) (١٤) ، كما يلتقط من قصة شعيب (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول) . (١٥)

والذى لا شك فيه أن شعراء الحروب الصليبية قد تزاحموا على مادة هذا المعجم، فكثرت لديهم منه المعانى والصور وتزاحمت الأفكار على أذهانهم بحكم ظررف المواقف القتالية وما طبعت به من صبغة دينية ، أساسها الصدق والإخلاص فى الجهاد ، مما دفع الشعراء إلى تسجيل الانتصارات بنفس الصدق والعمق والحماس والانفعال ، على النحو الذي عرضه أيضا العماد فى فتح بيت المقدس :

جنودك أمـــلاك الســمـاء وظنهم أعـاديك جنا في المسعـارك أو إنسـا

(١٤) سورة النحل ١٢٤. (١٥) سورة هود ٩١.

فكيف مكست المسشركين رؤوسهم
ورأيك في الإحسان أن تطلق المكسا
كسسرتهم إذ صح عرمك فيهم
ونكستهم من بعد إعلامهم نكسا
بواقعة رجت بها أرض جيشهم
ومارت كما بست جبالهم بسا
نزعت لباس الكفر عن قدس أرضها
وألبستها الدين الذي كشف اللبسا
جسري بالذي تهوي القضاء وظاهرت

فهو يقيم الصورة على أساس من نفس التصور الديني التاريخي من وجود مدد إلهي تقوم به ملائكة الرحمن ممن لا يستطيع المشركون التعرف على هويتهم ، فما هم بإنس ولا جن ، ولا عهد للكفار بمعرفتهم ، ومن ثم يدير الشاعر فخره بما كان من الانتصار الذي كشف الحق حين نزع لباس الكفر عن المقدس وألبسها ثوبا قشيبا يعكس اعتزازها القويم الذي كشف اللبس عن البشرية كلها حين أبان لها سبيل الهداية والرشاد ﴿ وَمَن كَانَ في هَذه أَعْمَىٰ فَهُو في الآخرة أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبيلاً ﴾ . (١٦)

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ .

أضف إلى هذا ما التقطه الشاعر من تلك الصور التى انتشرت فى الآيات القرآنية الكريمة ﴿ إِذَا رُجَّت الأَرْضُ رَجًّا ، وَبُسَّت الْجَبَالُ بَسًّا ﴾ . (١٨)

<sup>(</sup>١٦) سبورة الإسراء ٧٢. (١٧) سبورة أل عمران ٩.

<sup>(</sup>١٨) سبورة الواقعة ٤ - ٥ .

وهكذا ترددت أصداء المؤثر الإسلامي في جنبات الساحة الشعرية في مواقف القتال فكان الشعر وسيلة إعلامية جيدة لتسجيل الانتصارات وبيان ما فيها من ذلك الحس الديني الذي جعل من المعجم الإسلامي قاسما مشتركا بين معظم شعراء العصر ، في مختلف عصور الأدب التي عرضت لها ، فإذا بالبهاء زهير يستوقفه مشهد انتصار الملك الكاهل على الإفرنج عند المنصورة فينبري مترجما موقفه قائلا: (١٦٠)

بك اهتـــز عطف الدين في حلل النصـــر وردت على أعــقــابهــا ملة الكفـــر صبيرت إلى أن أنزل الله نصيره لذلك قد أحمدت عاقبة النصر وليلة نفر للعدو كأنها بكتـــرة من أرديتــه ليلة النحــر وياليلة قصد شصرتف الله قصدرها ولا غرو أن سميتها ليلة القدر سددت سبيل البر والبحر عنهم بسلبحسة دهم وسلبحسة غسر أساطيل ليست في أساطيس من مضي بكل غـــراب راح أقنص من صــقـــر وجيش كمثل الليل هولا وهيية وإن زانه مسافسسيسه من أنجم زهر

أضف إلى هذا أيضا من نفس المنظور الإسلامي ما عرج عليه الشاعر من تأثره بقصة موسى عليه السلام والخضر، وهو بصدد عرض صورة الملك الكامل:

<sup>(</sup>۱۹) ديوان البهاء زهير ۹۹.

أياديه بيض في الورى مسوسوية ولكنها تسعى على قدم الخضر ولكنها تسعى على قدم الخضر ومن أجله أضحى المقطم شامخا

ينافس حــتى طور ســيناء في القــدر

وهو ما يتجاوزه إلى تصوير الملائكة والملأ الأعلى:

فييا ملكا سيامى المبلائك رفعة

فصفى المطلأ الأعلى له أطيب الذكر

وهنا تلح عليه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكأنما تواردت خواطره حول معراجه عليه السلام:

فيقل لرسيول الله أن سيمييه

حمى بيضة الإسلام من نوب الدهر

كما يلح عليه الحنين إلى مكة ، ويبدو سعيدا بإسعادها بأنباء النصر:

فــــمن بلغ هذا الهناء لمكة

ويثرب تهنيه إلى صاحب القبر

وسرعان ما يستطرد إلى تصوير السلوك الدينى لممدوحه والذى أدى به إلى حتمية وقوع هذا النصر، فكان عابدا زاهدا كثير التقى والصلاة:

ورد على المحجراب منها صلاته

وكم بات مسشستاقا إلى الشهم والوتر

وباتت جنود الله فعصوق ضعوامسسر

بأوضاحها تغنى السراة عن الفجر

ف ما زلت حتى أيَّد الله حزيه

وأشرق وجه الأرض جذلان بالنصر

ف رويّت منهم ظامئ البيض والقنا
وأشبعت منهم طاوى الذئب والنسر
وجاءت ملوك الأرض نحوك خُضَعا
تجرر أذيال المهانة والمنفر والمنفر أتوا ملكا فوق السحاب محله
فمن جوده ذاك السحاب الذي يسرى
فمن عليهم بالأمان تكرما
على الرغم من بيض الصوارم والسمر
كفى الله «دمياط» المخاوف إنها
لمن قبلة الإسلام في موضع النصر ومساطاب مصاء النيل إلا لأنه

فإذا هو يستهل الصورة بتشخيص رصد فيه للدين مشهدا وقد اهتز في حلل النصر ، في موازاة ما أصاب عالم الكفر من ارتداد أهله على أعقابهم خاسرين ، وهو يرد النصر إلى الله سبحانه الذي أنزله على عبده لما كان من صبره وتجلده ، وإذا هو يستعين بمشهد قرآني حول عرض صورة تلك الليلة حيث جعلها شبيهة بليلة القدر ، في ارتفاع المكانة ، وعلو الشأن من المنظور الديني ، وما كان ذلك إلا لأن الجند هم جند الله الذين يدافعون عن دينه ، يؤيدهم الله سبحانه لأنهم حزبه ﴿ ألا أن حزب الله هم المفلحون ﴾ (٢١)

ومع كثرة الانتصارات الإسلامية كثرت الصور الحربية ، وازداد فيها عمق الحس الدينى ، وبدا أساسه استيعاب الشعراء للمعجم الإسلامى ، وحرصهم على الصدور عنه في شعرهم ، على ذلك النحو الذي أداروه حول الحروب المقدسة ، وفيها استهدفوا - كما

استهدف الجند – الانتصار للإسلام ، والدفاع عن عقيدة المسلمين في محاولات بطولية رائعة لاسترداد أراضيهم المقدسة . فعلى نفس النسق نجد ما قاله أمين الدولة محمد بن عبدالله المعروف بسبط بن التعاويذي بمناسبة انتصار صلاح الدين على الصليبيين في موقعة مرج عيون سنة ٥٧٥هـ :

ونهضت للإسلام نهضة صادق الهعسر مسادة الهعسر مسات ترأب من تاه وتشعب وغسضبت للدين الحنيف ولم تزل في الله ترضى منذ كنت وتغضب غسادرت أهل البعني بين مسجدل لقي الحسمام وخائف يترقب (۲۲)

وعلى نفس النهج نتبين ما كان من ابن القيسرانى فى تصويره انتصار نور الدين فى أنطاكية قبل ذلك سنة 330هـ من طموحه إلى تطهير المسجد الأقصى وإشاراته المتكررة إلى ذلك وانتظاره الملهوف له:

فانهض إلى المسجد الأقصى بذى لجب
يوليك أقصى المنى فالقدس مرتقب
وأذن لموجك فى تطهير ساحله
فانت بحر لجه لجب (٢٣)

وكذا ما ردده الشهاب محمود الحلبي في استيلاء الأشرف خليل على عكا سنة ٢٨٩:

ما بعد عكا وقد لانت عريكتها لديك شيء تلافييه على تعب

- Y&A -

<sup>(</sup>۲۲) كتاب الروضتين ١ / ٥٩ . (٣٣) نفسه ١ / ٥٩ .

# فانهض إلى الأرض فالدنيا بأجمعها

ومن التاريخ الإسلامي أشرقت صور كثيرة حرص شعراء العصر على إحيائها كلما عن لهم موقف نصر للإسلام، ففي انتصار نور الدين على الإفرنج في موقعة دلموك سنة ٥٤٠ انبرى أحد الشعراء المسلمين مسجلا وقع الفتح على نفسه، وعلى نفوس المسلمين مستلهما روح التاريخ الإسلامي:

فـــــــوح النبى وأعـــصــارها وأنصـــارها وعــمــر جــدك عـــمــارها

أعدت بعصصرك هذا الأنيق وكان مها عسيك في المان مهاجرها تابعيك في المان ا

وكثيرا ما قرن الشعراء الانتصار بتدين ممدوحيهم ، فكان المعجم الإسلامي هنا مقياس الحكم ، ومحور الموقف الفني ، لتحديد طبيعة الانتصارات ، تناغما مع ذلك الطابع الديني الذي يطرح منه العماد صورة في قوله في نور الدين حين أخذ قلعة «منبج» من صاحبها ابن جسان سنة ٦٣هه :

فانهض إلى البيت المقدس غازيا وعلى طرابلس ونابلس عج قد سرت في الإسلام أحسن سيرة

مسلكت أوضح منهج وجميع ما استقريت من سنن الهدى

جـــدت منه کل رسم مــــبــهج

وكأن طرح الانتصار هنا لم يكن إلا قرينا للسيرة الحسنة التي سار عليها الممنوح في دينه ، والذود عنه، وسلوك المنهج القويم على سنن الهدى الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢٤) كتاب الروضتين ١ / ٧٣ ، معجم الأدباء ٧ / ١٣ .

وهكذا بدا التبارى الفنى ظاهرة عامة لدى الشعراء حول استحضار تلك المعانى والقيم الإسلامية ، وعرضها فى موضوعات الشعر المتنوعة ، فى عصر بدت فيه المعارك دينية بالدرجة الأولى ، كما احتدت فيها الصراعات شديدة حول الإسلام وأراضيه المقدسة ، وبين أهل الصليب ، وما جاءا به من وسائل التخريب والدمار ، ومن ثم كانت الفضائل الإسلامية فى الممدوحين من أهم متطلبات المرحلة ومن أخطر ما يستلزمه الموقف القتالى ، بحكم الدوافع والسلوك والإعداد ، على ذلك النحو الذى عرضنا له أنفا فى لوحة المديح ، وما عرض له ابن القيسرانى – أيضا – فى ذلك المزج بين المدح وتصوير انتصار تاج الدين بورى عند دمشق فى قوله :

قوت الجباد وحصنت البلاد وأمنا ت العباد فأنت الحل والحرم وفقت في الجسيش والأعلام خافقة بالنصر كل قناة فرقها علم وسيسست جندك والرحسمن يكلؤه سيياسية ميا يعتفي أثرها ندم والنصر دان وخسيل الله مصقبلة ترجب الشهادة في الهبيجا وتغتنم فغادروا أكثر القربان وانجفلوا وخلفوا أكبر الصلبان وانهزموا هذى العسزائم لامسا تدعى القسضب وذي المكارم لا مصلا قصالت الكتب وهذه الهمم اللات مستعى خطبت تعشرت خلفها الأشعار والخطب صافحت یا ابن عصاد الدین ذروتها

براحية للميسياعي دونها تعب

## عمت فتوحك بالعدوى معاقلها كـــان تسليم هذا عند ذا جـــرب لو لم يســـر جنده في عـــسكر لجب لكان من نفسسه في عسكر لجب (٢٥)

فمع عرض هذه الفضائل الإسلامية يتردد حرص ابن القيسراني وغيره على الإفادة الصريحة من التاريخ الإسلامي ، فإذا هو نفسه يذكر يوم بدر وملائكة الرحمن ، وهو بصدد مدح عماد الدين:

> لله أبة وقـــــة بدرية نصسرت مسحائبها بأيمن مساحب وأمدكم جيش المسلائك نصرة بكتائب محشوثة بكتائب (٢٦)

ففي اللوحة الأولى يجعل مقومات المشهد قائمة على ما ذكره من الحل والحرم، والرحمن ، والشهادة وخيل الله ، كأصول الصورة الدينية التي يتقدم فيها الممدوح في قيادة جنده وخيوله التي تتباري إلى الاستشهاد في ساحة الموت ، وما تنبثق عنه سياسته من حزم وتدبير وعزائم وهمم كانت نتيجتها تحقق ذلك النصر الديني الذي يرفع من مكانة ممدوحه حتى لكأنه بمفرده جيش لجب.

وفي اللوحة الثانية يستمر في ترديد ما تعاوره الشعراء في لوحاتهم المدحية حول منطق السبق والتفرد أحيانا ، حين يرصد لكل ممدوح على حدة ، ولكنه هنا يبدو قرينا لدعوة الجهاد والفخر بما كان من تلبية هذا الصوت الديني الذي ردده أسامة بن منقذ في مدحه لنور الدبن أيضا:

ها مليك بالمكرمـــات خليق أستمعت دعوة الجهاد فلبا ل وفعل الخيرات شغل يعوق (٢٧) ماله عن جهاده الكفر والعد

> (٢٦) كتاب الروضتين. (۲۵) كتاب الروضتين ۱ / ۳۸ .

> > (۲۷) كتاب الروضتين ١ / ١١٧ .

ومن ثم بدت مبالغات الشعراء ممزوجة بهذا الحس الدينى كدافع للخروج ، وحافز للاستمرار حتى النصر ، ووسيلة للاستبشار على المنهج الذى ردده كثير من الشعراء ومنه ما قيل في صبلاح الدين في صور مباشرة :

يا ناصــر الإســلام حــين تخـاذلت عنه الملوك ومظهـــر الإيمــان

بك قد أعرز الله حرزب جنوده

وأذل حـــزب الكفــر والطغــيان لمـا رأيت الناس قـد أغــواهم الـ

شيطان بالإلحاد والعصصيان:

جردت سييفك في العدى لا رغبة

فى الملك بل فى طاعهة الرحسمن في طاعهم ضمرب الغرائب واضمعا

بالسيف ما رفعوا من الصلبان وغضيت لله الذي أعطاك فصل الـ

حكم غصض بسة ثائر حسران فقتلت من صدق الوغى ووسمت من

نجى الفيسرار بذالة وهوان

وهو نفس المنهج التصويري الذي يتكرر حول صلاح الدين أيضا:

لازلت يا ملك الإســــلام في نعم

قرينها السعدان: النصر والظفر

تردى الأعادي وتستصفى ممالكهم

وعونك الماضيان: السيف والقدر

وجاد غيث نداك المسلمين فمن

سحابه المعنيان: الدر والبدر

وسرت سيرة عدل في الأنام كما

قضى به الصادقان: الشرع والسور (۲۸)

صحيح أنه عمد فيها إلى صيغة بدا فيها حرصه على الأناة وأسلوب الإجمال والتفصيل ، ولكنه لم يخرج بها عن تلك الحدود الدينية التي صور فيها طبيعة ملك صلاح الدين وما يأتيه من نصر إلهي ، وما يسير عليه من نهج قويم في نشر العدل بين رعاياه إلى ما يعرضه الشاعر من دعائه الديني للقائد .

وفى هذا الخضم التصويرى لا يتوقف الشاعر عند حدود عرض الصور بل يبحث فى المعجم الإسلامى عن رصيد قرأنى قد يأخذ منه ما يزيد الصورة وضوحا ويدعمها دعما على نحو ما قاله ابن سناء الملك من وحى التاريخ الإسلامى أيضا فى غزوة بدر ومن وحى الآية الكريمة ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ . (٢٩)

ليقول:

بالقـــوس إذ ترمى عن الأســهم لمـا رمى الله بهـا من رمى (٢٠) ما هذه الرمية معهودة وهي التي في يوم بدر جسرت

على أن المواقف الفنية للشعراء لم تعرف سبيلا للتوقف أو الانحصار فى دائرة المدح والثناء على قواد المسلمين ، بل تجاوزتها إلى تلك اليقظة التى بدا فيها الشاعر مترقبا كل خطوة فى الجهاد قد تشد من أزر الدين وتسعد المسلمين ، أو تسبب لهم حزنا وكأبة على نحو ما كان من الملك المعظم عيسى صاحب دمشق حين خرب بيت المقدس خشية استيلاء الفرنج عليه مما أثار سخط المسلمين ونقمتهم ، ودفع بعض الشعراء إلى ذم فعله على نحو مما قاله شهاب الدين أبو يوسف يعقوب بن المجاور مستلهما الطابع الدينى فى الموقف:

<sup>(</sup>٢٨) خريدة القصر ( قسم شعراء الشام ) جـ١ / ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٢٩) سورة الأنفال آية ١٧ .

<sup>(</sup> ٣٠) ديوان ابن سناء الملك ٢٩٢ .

أعـــينى لا ترقى من العـــبــرات
صلى فى البكا الأصــال بالبكرات
لعل سـيـول الدمع يطفئ فـيـضـها
توقـد مـا فى القلب من جـمـرات
ويا قلب أسـعـر نار وجـدك كلمـا

خبت بادكار يبعث الحسرات ويا فم بح بالشبجسومنك لعله

يروح مصطل القي من الكربات على المستجد الأقصى الذي جل قدره

على مسوطن الإخسيسات والصلوات على منزل الأمسلاك والوحى والهسدى

على سلم المعراج والصخرة التي

أنافت بما فى الأرض من صنحرات على القبلة الأولى التى اتجهت لها

صلاة البرايا في اختلاف جهات وما زال فيه للنبيين معبد

يوالون في أرجائه السجدات لتبك على القدس البلاد بأسرها

وتعلن بالأحـــزان والتــرحــات لتبك عليها مكة فهي أخـتها

وتشكو الذي لاقت إلى عـــرفــات

# لتبك على مما حل بالقدس طيبة وتشرحه في أكرم الحجرات لقد شتتوا عنها جماعة أهلها وكل اجتماع مؤذن بشتات (٣١)

إذ يشكل الشاعر أبياته من خلال رصد بكائى يشتد فيه حزنه وأساه ومخاوفه على الإسلام ومقدساته، فيذكر الأقصى ويحن إلى مكانته الدينية بين الإخبات والصلوات، ويستكمل المشاهد بالوحى والهدى ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصخرة، والقبلة الأولى ومعابد الأنبياء والسجدات، والشعائر المقدسة فى مكة وعرفات مما يطرح من خلاله الشاعر حنينه ولهفته ومخاوفه إزاءها.

وتبقى من الملاحظات الواضحة حول المؤثرات الإسلامية فى هذه الفترة ما غلب عليها من الطابع الحربى مما أدى بالشعراء إلى عدم الحرج فى المعارضة الشعرية ، وهى معارضة أساسها الحس الدينى مع قدر واضح من الاستقصاء للدوافع والانفعالات ونتائج الحروب ، وتتراوح تلك المعارضة على مستوى القصيدة بين الإطالة والقصر مع وضوح التأثر لدى الشعراء بالحس الإسلامي العام مع غلبة الطابع الحماسي والحربي مما وجد سبيله إلى الانتشار في كل الموضوعات مما أفسح مجالات طيبة لبروز الطابع الذاتي أيضا من قبل الشعراء .

وتتبلور خلاصة القول فى هذا الجانب الحربى فيما طرحه لنا من صورة البطل الإسلامى الذى ينطلق من عالم الفضائل الدينية ، ليجدد صورة البطولات الأولى منذ عصر صدر الإسلام ، كما جدد فتوحاته على نحو ما جمعه ابن منير الطرابلسى فى تصوير عماد الدين وقد فتح مدينة الرها ، فراح يشيد بالفتح والبطل من خلال الإسلام والمسلمين من مثل قوله :

صفات مجدك لفظ جل معناه فلا استسرد الذي أعطاكه الله

<sup>(</sup>٣١) كتاب الروضتين ٢ / ٢٠٥ .

يا صارما بيمان الله قائمه وفي أعـــالى أعــادى الله حــداه قل للأعيادي: ألا ميوتوا به كيميدا فـــالله خـــيــبكم ، والله أعطاه ملك تنام عن الفحصياء همسته تقى ، وتسلهل للمسعدروف علمناه على المنابر من أبنائه أرج مصقطوبة بفتييق المسسك رياه فتح أعياد على الإسلام بهجته فافتر محسمه واهتر عطفاه يهدى بمدحتصم بالله فتكتبه حديثها نسخ الماضى وأنساه

مــشــمــرا وبنو الإســلام في شــفل عن بدء غــرس لهم أثمــار عــقــباه

يا مسحميي العسدل إذ قسامت نواديه

وعسامسر الجسود لمسا مح مسغناه يا نعمة الله يستصفى المنزيد بها

للشاكرين ويستقني صفاياه أبقياك للدبن والدنسيا تحيوطهيميا

من لم يتـــوجك هذا التــاج إلا هو

فهو يضبع أمامنا صورة البطل الإسلامي في قوته وعنفه وبأسبه مما يميت أعداءه إلى جانب تقواه وتجنبه الفواحش وسهره المعروف وإحيائه العدل مما يدفع بالشاعر إلى تسجيل فخر المسلمين به حين يعرج على ما أحرزه من فتوحات ليختم حواره بالدعاء الديني له .

ويتردد لهذا المشهد البطولى نظير يعرضه ابن القيسرانى على درجة من التركيز والإيجاز حين يقول فى تسجيل انتصارات نور الدين محمود من خلال ملامح بطولته التى ترفعه إلى مصاف كبار القادة وأئمة الإسلام وخلفائه وأوليائه وأتقيائه فى قوله:

ذو الجـــهـادين: من عــدو ونفس

فــهـو طول الحــيـاة في هيـجـاء
قــد هديت الملوك للعــدل لمــا

سرت في الناس سيرة الخلفاء قاسما ملكت في الناس حتى

لقــسـمت التـقى على الأتقــياء رأفــة فى شــهـامـة وعـفاف

فى اقـــتــدار وسطوة فى حـــيــاء وجـــمــال مـــمنطق بجـــلال

وكماء وكماء أنك في الحماء أعماد الناس منك أنك في الحماد

ب شهاب الكتيبة الشهاء وكان الساء وكان الساء وكان الساء والماء الماء الم

ضى أفسادت ما عندها من مضاء ولعسمسرى لو اسستطاع فسداك الـ
قسسوم بالأمسسهسسات والآباء

إذ يبدو البطل لديه نموذجا يحتذى على المستوى الدينى فهو يجاهد عدوه كما

يجاهد نفسه فلا تراه إلا بطلا محاربا في ميادين القتال ، أو ميادين الشهوات ، حتى

ليبدو هاديا لكل الملوك حين استعاد سير الخلفاء، وملك ناصية التقى والورع إلى جانب الشجاعة والبأس والفصاحة والجلال والكمال حتى استحق أن يختم أبياته فيه بأن يجعل القوم له فداء .

فإذا خرجنا من دائرة الحروب والبطولات ظل صدى المؤثر الدينى شديد التردد لدى شعراء العصر بحكم الموضوعات الأخرى التى جاءت على نحو ما أنتجته قرائحهم ، وتنافسوا فيه فى مدائحهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة البوصيرى فى همزيته الطويلة وقد تجاوزت أربعمائة وستين بيتا استهلها بأبياته المشهورة شهرة القصيدة كلها:

كسيف ترقى رقسيك الأنبسياء
يا سماء ما طاولتها سماء
لم يساووك في عسلاك وقد حا
ل سنا منك دونهم وسناء
إنما مشلوا صفاتك للنا
س كسماء مشثل النجوم الماء

إلى جانب غيرها من مدائحه المشهورة على منهج لاميته فى معارضته « بانت سعاد » وغيرها لديه ولدى غيره من شعراء المدح النبوى ، مما اتسق مع شاعر المجتمع الإسلامى بعنف المعركة بين الإسلام وأهل الكفر فاندفع الشعراء بهذا الحنين إلى المعجم الإسلامى فى المدائح النبوية يجدون فيه ملاذهم ومادتهم الروحية ، ففيها يجدون فرحة النصر كما يجدون النجدة من مخاوف الهزيمة أو الاستنجاد من صورتها المفزعة التى تعرضها الصورة القاتمة حين يرسمها الشاعر : ( وإن كان قد سبق عرضها )

أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب فحق ضائع وحمى مباح وسيف قاطع ودم صبيب

وكم من مسسلم أمسسى سليب ومسسلمسة لهسا حسرم سليب وكم من مسسحد جعلوه ديرا على مصحصرابه نصب الصليب دم الخنزير فيستسبه لهم خلوق وتحصريق المصصاحف فصيحه طيب أمـــور لو تاملهن طفل لطفل في عصوارضه المصشيب أتسببي الميسلميات بكل ثغير وعييش المسسلمين إذًا يطيب أمـــا لله والإســالام حـق يدافع عنه شـــبـان وشــيب فقل لذوى البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكم أجيبوا

ففى مثل هذا الواقع الأليم ترى المسلمين يضرعون إلى الله لتفريج الكرب حتى إذا ما تحقق النصر برزت لديهم صور الشكر التى رسمها الشعراء وجميعها بدت انطلاقا من المعجم الإسلامي استكمالا لمعركة الإسلام مع الكفر وارتباطا بها .

ومن هنا تحول العصر إلى عصر للمدائح النبوية والمعارضات في هذا الإطار الديني ، حتى لتنظم فيها دواوين كاملة على نحو ما صنع شهاب الدين محمود في «أهنى المنائح وأسنى المدائح» و«بشرى اللبيب بذكر الحبيب» لابن سيد الناس العمرى ، وغالبا ما سارت هذه الدواوين على لغة التخصص في المدائح بما يشيع فيها من الوعظ والإرشاد الديني ممزوجا بالتعريض بالديانات الأخرى لينطلق المادح إلى الفخر بالأمة الإسلامية ومدح أبطالها إلى جانب تخصيص المديح بشخص رسول الله صلى الله عليه

وسلم وتناول معجزاته وإسرائه ومعراجه وجهاده في سبيل دينه على منهج شهاب الدين محمود في قوله :

حــملتك أمنة الحــصــان فلم تجــد

عبئا كعبء الصاملات ثقيلا

وولدت مصخصت ونا وذلك آية

لا تقبل التأويل والتعليلا

ورأت لك الأحسبار والرهبان في

التوراة وصفاطابق الإنجيلا

واستبشروا بك إذ ظهرت وبشروا

إلا قلىلا حرفوا ما قيلا

واسترضعتك حليمة فبرأت من ال

بركات ما أغنى أخا وخليلا

وبدُ من وجهك صد خالقك العدا

عن بيت كعسبته ورد الفيلا

ولقد رأى الغلمان جبريل الذي

شيق الفيواد ورده مسغيسولا

ونشات يستسقى بغرتك الحيا

وفضلت بالصدق الورى تفضيلا

ورأى بُحَدِيرا ركب مكة فيوقهم

ظل الغمامة بشبيه الإكلسلا

وأضافهم ليسرى الغمامة فوق من

نشات ويسابر وضعه المنقولا

وراك والأشــجــار حــولك ســجــدا

لك حـيث ملت تفــيـئت تمــيــيــلا
وجــلاك أوصــافــا وشــاهد خــاتمــا

لك ثم فــاز بلثــمــه تقــبــيــلا
وأســـــر للعم الجليل بأن لابــ

ن أخــيك شــأنا في الوجــود جليــلا
فــاحــذر عليــه من اليــهـود فــإنهم
إن يقــدروا يومــا عليــه اغــتــــلا

وإلى جانب هذه الكثافة في حس الشاعر إزاء المعجم الإسلامي تنطلق مادة الصوفية قريبا منه أيضا، وخاصة حين يزداد انتشار فرق الصوفية وقد اهتم بهم صلاح الدين حين أنشأ لهم الزوايا والخوانق فكثرت لديهم المؤثرات من قبل محيى الدين بن عربى ، وظهر بمصر أنذاك ابن الفارض ، كما ظهر ابن الكيزاني وكان شاعرا صوفيا بمصر شغله الحديث عن الحب الإلهي على طريقة رابعة العدوية وهو الاتجاه الذي تردد في شعر ذي النون المصرى ، وفيه برزت العاطفة الدينية واضحة ، كما بدت قريبة من المعجم الإسلامي طالما ظلت قريبة من عالم الزهاد على نحو الحث على الزهد وضرورة مجاهدة النفس في قول الشاعر :

أو الدعوة الدائمة إلى الورع وتقوى الله في ذلك السلوك الديني القويم:

النفس أكرم مصوضعها مصالخة الدنيا لها المحالة الدنيا المحالة فصالحا المحالة إلى إعصداد زاد والق الإله على التصلي

من أن تدنس بالدنسوب ثمنا وإن مسترجت بطيب ك هجسمسة الأجل القسريب والخسوف مسزرور الجسيسوب

ويظل الفرق فاصلا بين هذه المعانى فى عالم الزهاد والمتصوفة وبين انصراف الصوفية إلى مصطلحاتهم الخاصة التى مثلت معجما لها متميزا شغلتهم فيه وحدة الوجود ، أو العاطفة المعلقة بالرمز والإشارة أو نظرية النور المحمدى أو فكرة الإمام والقطب أو العلم الباطن أو القول بالنبوة الروحية أو الأدوار أو المشاهدة الإلهية أو الفناء والاتحاد مع الذات الإلهية ، إلى غير ذلك مما يمس معجم الصوفية بكل سماته وملامحه الخاصة .

وبذا يظل الطابع الغالب على المعجم الإسلامي إلى عصر الحروب الصليبية بارزا من خلال تلك العاطفة الدينية المشبوبة وهي تعكس مشاعر المسلمين إزاء الأحداث الكبار من حولهم وتصورها من خلال المادة الإسلامية التي تمتد إلى معانى الآيات القرآنية الكريمة إلى القصص القرآني وغير ذلك من منطق الحس الإسلامي العام الذي تدفق في نفوس شعراء العصر جميعا إزاء معركة الإسلام مع الشرك.



#### خاتمة

ويظل خط التطور واضحا بما يسم المعجم الإسلامي في كل عصر على حدة بسمات محددة مثلت طابعا خاصا به ، وقاسما مشتركا بين شعرائه لتظل هذه الملامح في مجملها بمثابة رصد لتطور حركة الفكر في المجتمع العربي منذ بدت بسيطة غير مذهبية ، فكانت إزاء وضوح المصدر وبيانه دعوة إلى نشر العقيدة والدفاع عنها ، وتسجيل غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتوظيف الموضوعات التقليدية بما يخدم الدعوة في أبواب الهجاء أو الرثاء أو المدح أو ما أضيف إليها من موضوعات جديدة في إطار الزهد والدعوة إلى الإسلام والوعظ والإرشاد ، إذ تظل دواوين شعراء العصر شاهدا أمينا على كثافة التأثر من هذه الزاوية وهو ما انعكس بدوره في طبيعة الإفادة من المادة الإسلامية بلا مواراة ولا تحول، فإذا بالشاعر ينزع مباشرة إلى مصدره القرآني أو الحديثي لينتزع منه معنى يضمنه شعره أو اقتباسا يتناوله ، أو يتخذ من السنة الفعلية مادة يزين بها شعره ويتخذها محورا من محاور معجمه .

أضف إلى هذا أن معجم هذا الجيل بدا مرهونا بسلوك معين لم يشأ الشاعر المسلم تجاوزه فكان يرهن فلسفة لسانه برد العدوان لا المبادأة به ، وكأنه حين يهدد ويتوعد فهو يتمنى فى أعماقه ألا تفتح نيران المعركة بينه وبين خصومه على لغة حسان فى قوله فى خاتم هجائيته الهمزية لأبى سفيان :

لسانى صارم لا عيب فيه وبحرى لا تكدره الدلاء

أما وأن المعركة الهجائية قد تقع من خلال الخصم البادئ بالعدوان ، فلا يبقى ثمة مجال للتردد للشاعر المسلم الذى التزم فى حدود الخلق الإسلامى بهذا الرد، وذلك التبنى للموقف الدينى حتى لو بدا هجائيا على الضرورة طالما افتقد عنصر المبادأة وهو ما رصده قول حسان أيضا لأبى سفيان وكأنه يحمله تبعة ما سيلقاه من هجائه وخاصة أنه لا ينتظر ثوابا عليه ولا شكورا إلا من خالقه لا من ممدوحه صلى الله عليه وسلم:

وبذا بدت الروح الإسلامية واضحة وضوح الأحكام الشرعية ، صافية صفاء المصدر الذي نأى بها عن الفلسفة أو التعقيد أو الصراع والانقسام الذي طغى على فكر الشعراء في عصر بني أمية، وهو ما مثل ضربا من الإضافة والتغاير يتسق مع إيقاع انعصر الجديد ، إذ بدا المعجم شديد الاتساق بفكر الشاعر ومنهج تعبيره ولغة عصره التي شهدت قسمة واضحة إلى ثمان من الفرق على المستويين الديني والسياسي ، وكلا الاتجاهين يأخذ من المعجم الإسلامي بما يفي بحاجاته من الإقناع والبراهين ، ولا تكاد كلمة سياسي هنا تحجب شيئا من حجم المؤثر الإسلامي الذي سعى شعراء الأحزاب إلى نوظيفه في الإقناع بنظريات أحزابهم على نحو ما صنع شعراء الشيعة أو الخوارج أو الزبيريين ، إلى جانب شعراء الحزب الأموى الحاكم .

وتعكس الصورة التعددية المتصارعة للفكر أبعادها على جماليات الصياغة لدى الشعراء إذ يبدو المعجم الإسلامي شديد الدلالة على رغبة الشاعر في اجتذاب جمهوره وإقناعه والسيطرة على مشاعره، في مقابل ذلك الالتزام الحضاري الذي يشبع من خلاله حسه التجديدي الذي يصور انعكاسات الحياة الجديدة على مشاعره ووجدانه من ناحية ، وعلى فكره وعقله من ناحية أخرى .

وهنا تتقارب صورة المعجم ومادته مع معجم شعراء عصر صدر الإسلام وتختلف عنها أيضا ، إذ لا يكاد التقارب يتجاوز وحدة المصادر التي ينهل منها الشعراء ، حتى إذا ما شغلوا بإيقاع الحياة الجديدة طوعوا المادة الموروثة إلى حيث يشاعون ، وأولوا الآيات القرآنية بما يتسق والمذهب أو النظرية التي ينتمون إليها على أي من المستويات السباسية أو الدينية، وكان هذا منطق الشاعر الشيعي مثلا أو الزبيري في التزامه بقضايا حزبه ، ركذا شاعر الفرقة الدينية سواء انطلق من عباءة فرقته صراحة ، أو توقف بشعره عند مجرد التأثر بأفكارها بين إرجاء وجبر واعتزال وقدرية ، إذ تظل السمات الفارقة بين الشعراء واردة حول تناولهم لهذا الفكر المذهبي في الترويج له كفكر ، وبين توظيفه المعتمد في خدمة النظرية السياسية خاصة من عمد من شعراء الخلافة إلى الترويج لمحده الجبرية لا لمجرد اقتناعه به ، أو تبرير مسلكه ، بل لتبرير حتمية الحكم في البيت الحاكم وشخص الخليفة الممدوح ، وهو ضرب من التأويل المقصود لذاته من قبل الشاعر دعما لموقفه أو لنظريته السياسية .

من هنا غلب على المعجم الإسلامي لدى الشعراء هذا الاتجاه إلى ضروب من زحام المادة ، تعكس – بدورها – زحام الفكر ، وصيغ الجدل ، وصراعات المذاهب ، وتنافر الأفكار ، وانقسام الشعراء ، بل حتى انقسام الشاعر الواحد على نفسه ، وربما الاعتراف بذلك على طريقة شعراء الشيعة في الأخذ بالتقية أمام السلطان ، أو حتى تحول بعض الشعراء بين المذاهب إذا أخذنا بتحول كثير حينا إلى بلاط الخلافة رغم تشيعه ، وكذا عبيد الله بن قيس الرقيات إلى الخليفة رغم زبيريته ، أو تحول الفرزدق حينا إلى التشيع على الرغم من أمويته السياسية .

وبذا يبدو المعجم الإسلامي بمثابة كشف دقيق عن إيقاع الحياة الأموية سواء فيما تعلق بالاضافات التي صنعها الشعراء حول الموضوعات القديمة حتى تحول شعر المدح إلى مدح وسياسة أو إلى شعر سياسي ، وتحول الهجاء إلى نقائض، وتحول الغزل من مجرد مقدمات إلى قصائد كاملة ودواوين متخصصة فيه لا تكاد تتجاوزه ، ومعها تندفع عناصر التجديد بما يشف عن طبيعة الحياة الأموية حضاريا وسياسيا وفكريا وهو ما احتواه تحول المعجم لدى الشعراء .

وإذا بمنطقة التكفير والاتهام الدينى تتزاحم وتكثف فى قصائد الشعراء فى ظل الصراعات الدامية بين الفرق السياسية أو الدينية ، وإذا هذه الكثافة تزداد دلالة وعمقا مع تبلور مدرسة الزهد الإسلامى التى برع زعماؤها فى التأصيل لها حتى انقسم عليهم فريق من تلاميذهم على نصو ما كان من موقف واصل بن عطاء من مجلس الحسن البصرى ويداية تبلور مذهب المعتزلة .

وتبدو سمة المرونة والتطور أساسا في رؤية هذا المعجم على مدار تطور الحركة الأدبية ذاتها ، فإذا بشعراء العصر العباسي ينهلون منه في أطر أخرى متميزة تميز العصر ذاته ، وخاصة منه ما عرض في إطار الحروب والمعارك على مناطق الثغور الإسلامية والتي أحالها الشعراء إلى صراعات بين الإسلام والشرك ، وحولها حقق الشعراء كثافة ملحوظة للمادة الإسلامية المطروحة في شعرهم ، صحيح أن المصادر خللت متشابهة لا خلاف في ذلك – فالشعائر هي الشعائر ، والعبادات هي العبادات ، ولكن توظيف المادة المتضمنة هو الذي سيتحول في أصول المعالجة بما يكفي لتغطية الأحداث الجسام على المستوى السياسي في صراع المسلمين مع الروم بصفة خاصة ،وكأنه التوظيف البديل لصراعات الأحزاب في الجيل السابق . فإذا ما انتقلت إلى المستوى حول

مواكبة تيارات الحضارة بما يكفى للترويج لمذهب ما فى ظلالها ، على غرار ما كان لدى المرجئة بصفة خاصة حين أحالوا مذهبهم إلى صورة اجتماعية أخلاقية أكثر من استمراريتها فى إطارها الدينى ، فقد تحول أصحاب المذهب به إلى إباحة ضروب من الفوضى الأخلاقية تحت مسمى الإرجاء أو العفوية أو تأويل الآيات القرآنية ، ومن هنا كثر أتباعه من الشعراء ، وهم أكثر فئات المجتمع ميلا إلى هذا الانحلال الأخلاقى الذى أشبعوا من خلاله تجاربهم تصويرا وعرضا .

وتبقى اللغة الحماسية أساسا بارزا فى حركة الشعر ، أو حتى فى تصانيف الشعراء فى الحماسات بمثابة سمة جديدة تطرح نفسها على العصر وشعرائه ومعجمه جميعا ، وهى اللغة المنقولة بعد ذلك بحكم التأثر وامتداد الفن إلى شعراء الحروب الصليبية ممن عارضوا الشعراء العباسيين طبقا لتشابه الأطر الحربية فى المعارك التى طال مداها وتعددت أبياتها بين المجتمع الإسلامي فى مصر والشام وبين الصليبيين ، الأمر الذى انعكس فى معجم الشعراء لذلك العصر ، وامتد تأثيرها فيما بعده لدى شعراء المدائح بصفة خاصة .



# مصادر ومراجع

#### (أ) مصادر:

- ١ الآمدى: الموازنة بين الطائيين ، تحقيق السيد أحمد صقر ، دار المعارف ، القاهرة
   ١٩٦٠.
- ۲ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، مراجعة وتصحيح محمد يوسف الدقاق ، دار الكتب
   العلمية ، بيروت ١٩٨٧.
- ٣ الأخطل: شعر الأخطل، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، بيروت
   ١٩٧٩.
- 3 أسامة بن منقذ : ديوانه، تحقيق أحمد أحمد أحمد بدوى وحامد عبدالحميد ، نشر وزارة المعارف ، مصر ١٩٥٣٠
  - ه البحترى : ديوانه تحقيق حسن كامل الصيرفي ، المعارف ، القاهرة ١٩٧٢٠
- ٦ بشار بن برد: ديوانه شرح محمد الطاهر بن عاشور ، لجنة التأليف والترجمة ،
   القاهرة ١٩٥٠.
  - ٧ البغدادي : الفرق بين الفرق ، القاهرة ١٣٢٨هـ.
- ۸ البهاء زهير: ديوانه ، تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم وطاهر الجبلاوى ، دار
   المعارف ، القاهرة.
  - ٩ أبو تمام : ديوانه ، تحقيق محمد عبده عزام ، دار المعارف ، القاهرة .
  - ١٠- الثعالبي: يتيمة الدهر ت محمد مفيد قميحة ، دار الكتب ، بيروت ١٩٧٣٠.
    - ١١- الجاحظ: البيان والتبيين ، تحقيق عبدالسلام هارون ، القاهرة ١٩٧٥-
      - ١٢ جرير: ديوانه ، تحقيق نعمان طه ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٦٩.
        - ١٣ جميل : ديوانه تحقيق حسين نصار ، نهضة مصر ١٩٦٧٠
  - ١٤ حسان بن ثابت : ديوانه تحقيق سيد حنفي ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٣.

- ١٥- الحطيئة : ديوانه ، تحقيق نعمان طه ، القاهرة ١٩٥٨.
- ١٦- الخالديان : الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين في الجاهلية والمخضرمين ت محمد السيد يوسف ، لجنة التأليف ١٩٥٨.
  - ١٧ ابن خلدون : المقدمة ، دار القلم -- بيروت ١٩٨٦.
  - ١٨- الراعي النميري: ديوانه ، جمع وتحقيق رانيهرت قليبرت بيروت ١٩٨٠.
- ۱۹- ابن الساعاتى: ديوانه ، تحقيق ونشر أنيس المقدسى ، بيروت ، الجامعة الأمريكية ١٩٣٨.
- - ۲۱ السيد الحميري : ديوانه ، دار صادر بيروت.
  - ٢٢ الشريف الرضى : ديوانه ، دار صادر بيروت .
- ٢٢ الشهر ستانى: الملل والنحل ، تخريج محمد بن فتح الله بدران ، الأنجلو المصرية
   ٢٥٩٠.
  - ٢٤- أبو الشيص : ديوانه ، دار صادر بيروت .
  - ٢٥- الصنويرى : ديوانه ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت .
    - ٢٦ الطرماح : ديوانه ، تحقيق كرنكو لندن ١٩٢٧.
      - ۲۷ عبدالله بن رواحة: ديوانه ، د . ت .
  - ٢٨- ابن عبد ربه : العقد الفريد ت محمد مفيد قميحة ، دار الكتب ١٩٨٧٠.
    - ٢٩ أبو العتاهية : ديوانه ، دار الكتب العلمية بيروت .
  - ٣٠- أبو على القالى: الأمالي ، مراجعة لجنة إحياء التراث ، دار الآفاق ١٩٨٧٠
- ٣١- العماد الأصفهانى: خريدة القصر وجريدة أهل العصر ، تحقيق أحمد أمين
   وأخرين، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٥٢.
- ٣٢ عمر بن أبي ربيعة: ديوان عمر، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، دارالأندلس.

- ٣٣- الفرزدق : ديوانه ، جمع وتعليق عبدالله الأنصارى ، المكتبة التجارية ١٩٣٦٠
  - ٣٤- ابن قتيبة : عيون الأخبار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨٦٠
  - ٥٣- ابن قتيبة: تاريخ الخلفاء أو السياسة والإمامة، مؤسسة الوفاء.
- ٣٦- ابن قيس الرقيات : ديوانه ، تحقيق محمد يوسف نجم ، دار صادر ، بيروت .
  - ٣٧ كثير بن أحمد الخزاعي : ديوانه ، نشر بيرس الجزائر.
    - ۳۸ کعب بن مالك الانصاري : ديوانه ، د . ت.
  - ٣٩ الكميت بن زيد الأسدى: الهاشميات ، نشر هوروفتر ، ليدن ١٩٠٨.
- ٤٠ المبرد : الكامل في اللغة والأدب ، تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم والسيد شحاته،
   نهضة مصر ، القاهرة .
  - ٤١- المتنبى : ديوانه ، تحقيق عبدالرحمن البرقوقي بيروت ١٩٧٠.
    - ٤٢ مروان بن أبي حفصة : ديوانه ، د . ت .
  - ٤٣ المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق يوسف داغر ، بيروت ١٩٧٣-
    - ٤٤ مسلم بن الوليد : ديوانه تحقيق سامي الدهان ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٦٩٠
      - ه ٤ المقدسي : كتاب الروضيتين في أخبار الدولتين ، دار الجيل ، بيروت د . ت .
- ٤٦- نصر بن مزاحم: وقعة صفين ، دار إحياء الكتب العربية ، الحلبي ، القاهرة ١٣٦٥هـ.
  - ٤٧- أبو نواس: ديوانه تحقيق أحمد عبدالمجيد الغزالي ، بيروت ١٩٥٣.
  - ٤٨ ابن هشام: السيرة النبوية ، تقديم طه عبدالرؤوف سعد ، مطبعة ابن شقرون .
    - ٤٩ أبو هلال العسكرى: ديوان المعانى ، القدسى ، القاهرة .
      - ٥٠- ياقوت: معجم الأدباء، بيروت ١٩٨٦.

#### ( ب ) مراجع :

- (۱) د/ إبراهيم عبدالرحمن وعفت الشرقاوى: دراسات عربية (الشعر، القصة، التاريخ) مكتبة الشباب، القاهرة ۱۹۷۷
- ( ۲ ) د/ أبو الوفا التفتازاني : مدخل إلى التصوف الإسلامي ، دار الثقافة ، القاهرة ١٩٨٨.
- $( \ \ \ \ ) c /$  أحمد أحمد بدوى : الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية ، نهضة مصر ١٩٧٩.
  - (2) c/ أحمد أحمد بدوى : البحترى ، دار المعارف القاهرة ١٩٧٠ .
    - ( ٥ ) أحمد أمين: الصعلكة والفتوة في الإسلام المعارف.
    - (٦) أحمد أمين: فيض الخاطر، النهضة المصرية، د.ت.
- ( ۷ ) د/ بهى الدين زيان: الغزالى ولمحات الحياة الفكرية الإسلامية، نهضة مصر ١٩٨٥.
  - $( \ \ \, \Lambda )$  أبو الحسن الندوى : السيرة النبوية ، دار الشروق  $\ \ \, \Lambda$
- ( ۱۰ ) د/ سعود محمد عبدالجابر : شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم ، مؤسسة الرسالة ۱۹۸۷٠
- ( ۱۱ ) د/ سعيد حسين منصور : حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام ، دار القلم ، الكويت ١٩٨١.
- ( ۱۲ ) د/ سبهیل زکار : مدخل إلى تاریخ الحروب الصلیبیة ، القاهرة د.ت دار الفکر ، بیروت ۱۹۷۳.
  - ( ١٣ ) د/ السيد تقى الدين: الأدب والحضارة ، نهضة مصر الفجالة .
- ( ١٤ ) د/ السيد عبدالقادر عويضة : أثر الإسلام في الشعر في عصر الرسول والراشدين ، مطبعة الأمانة ١٩٨٧٠
  - ( ١٥ ) د/ زكى مبارك: المدائح النبوية في الأدب العربي ، الشعب ١٩٧١٠

- (١٦) د/ زكى المحاسني: شعر الحرب في أدب العرب، دار المعارف ١٩٧٠.
- ( ۱۷ ) عباس العقاد : مجموعة أعلام الشعر ، دار الكتاب العربي بيروت ١٩٧٠.
  - ( ۱۸ ) عباس العقاد : الحسن بن هانئ ، الهلال .
- ( ۱۹ ) د/ عبدالستار السيد متولى: أدب الزهد في العصر العباسي ، نشأته وتطوره وأشهر رجاله ، الهيئة المصرية العامة ١٩٨٤.
- ( ٢٠ ) د/ عبدالرحمن إبراهيم: دور الشعر في معركة الدعوة الإسلامية أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر.
- ( ٢١ ) د/ عبدالعليم حفنى : الشعراء المخضرمون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة .
  - ( ۲۲ ) د/ عبدالمنعم أحمد يونس : كعب بن مالك الأنصاري ، الأمانة ١٩٨٦.
- ( ٢٣ ) د/ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية ، ترجمة محمد عبدالهادى أبى ريدة ، سلسلة الألف كتاب ، القاهرة .
- ( ٢٤ ) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ، ت نبيه فارس ومنير البعلبكي ، دار العلم ١٩٤٨ .
  - ( ٢٥) كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ، ت عبدالحليم النجار ، المعارف .
  - ( ٢٦ ) محمد زغلول سلام: الأدب في العصر الأيوبي ، دار المعارف ١٩٦٨.
- ( ۲۷ ) د/ مؤید فاضل ملا رشید : شبهات حول العصر العباسی الأول ، دار الوفاء . ۱۹۸۳.
- ( ۲۸ ) د/ محمد زكى العشماوى : موقف الشعر من الفن والحياة فى العصر العباسي، النهضة العربية بيروت ١٩٨١٠
- ( ۲۹ ) د/ محمد سيد كيلانى: الحروب الصليبية وأثرها فى الأدب العربى فى مصر والشام طرابلس ١٩٨٤٠
- ( ٣٠ ) محمد عبدالباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية ، القاهرة.

- ( 71 ) 12 محمد عبدالعزيز الكفراوى : أسطورة الزهد عند أبى العتاهية ، نهضة مصر  $19\sqrt{7}$ .
- ( ٣٢ ) د/ محمد على الهرفى : شعر الجهاد فى الحروب الصليبية فى بلاد الشام ، الشركة المتحدة للتوزيع ، سوريا .
- ( ٣٣ ) د/ محمد كامل حسين : دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين ، دار الفكر ، القاهرة.
- ( ٣٤ ) محمد محمود على: الإسلام والحضارة العربية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٥٩.
- ( ٣٥ ) د/ محمد مصطفى حلمى: الحياة الروحية فى الإسلام، الهيئة المصرية، ١٩٧٠.
- ( ٣٦ ) د/ محمد مصطفى حلمى : ابن الفارض سلطان العاشقين ، المؤسسة المصرية، ١٩٦٣.
  - ( ٣٧ ) د/ نوري القيسى : شعراء إسلاميون ، النهضة العربية ، بيروت ١٩٨١٠



### الفهرس

| صفحة        | الموضوع                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ٣           | مقدمة                                                       |
| ٩           | الفصــل الأول: طبيعة المؤثرات ومقوماتها في فترة صدر الإسلام |
| 11          | (١) في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم                        |
| 70          | (٢) في عصر الراشدين رضي الله عنهم                           |
| ٣٠.         | (٣) طبيعة المعجم وموقف الإسلام من الشعر                     |
| ٤٥          | الفصل الثاني: تحول صيغ المعالجة في عصر بني أمية             |
| ٤٧          | (۱) التنوع والتجديد                                         |
| ۲٥          | (٢) المعجم وسياسة العصر                                     |
| ٧٧          | (٣) مصادر المادة                                            |
| ٨٤          | (٤) خصائص المعجم                                            |
| 171         | الفصل الثالث: مستويات التأثير في معجم الشاعر العباسي        |
| 174         | (١) توجهات الحياة العباسية.                                 |
| 172         | (٢) روحيات الشعراء                                          |
| 170         | (٣) التاريخ الإسلامي                                        |
| 127         | (٤) المذاهب الفكرية                                         |
| 109         | (٥) الزهد والتصوف                                           |
| 140         | (٦) سمات المعجم                                             |
| 777         | الفصل الرابع: في شعر الحروب الصليبية                        |
| 770         | (۱) أصداء روميات العباسيين                                  |
| 770         | (٢) خصوصية دائرة الفضيلة الإسلامية                          |
| 721         | (٣) إحياء تاريخ الجهاد الإسلامي                             |
|             | (٤) تيار الزهد ومنطق التصوف                                 |
| 777         | خاتمـــــة                                                  |
| <b>Y7</b> V | مصادر ومراجع                                                |



#### WWW.BOOKS4ALL.NET

https://twitter.com/SourAlAzbakya

https://www.facebook.com/books4all.net

رقم الإيداع ٠ 40/ 4٨ I. S. B. N. 977 - 215 - 282 - 7

